هنديل في جاهلينها وإسلاما

الدارالمربيذالكال



# هــنريل في جَاهليتها وإسلامهـت

<sup>تاليف</sup> ال*دكتورعبدالجوادالطيب* 

جميع الحقوق محفوظة الهاوالعربية الكؤاب

ليبيا ـ تـونس 1982



## تقديم

درج المؤرخون والكتّاب حين يكتبون في تاريخ الأمم وحضارتها أن يدوروا في فلك واجد، فيكرسوا جهدهم جيماً للكتابة في تاريخها المستقر الذي تحددت معالمه، واستبانت حدوده وأبعاده، فهم يتناولون من تاريخ هذه الأمم ما اتضحت جنباته من شؤون حياتها المادية، والاجتاعية، والاقتصادية، والسياسية، والحربية... ويتحدثون عن المشهورين من قادتها وحكامها، واللامعين من رجال الفكر فيها ... أمّا ما اكتنفه الغموض من حياة هذه الشعوب فإنهم يتنكبونه، ويضربون عنه صفحاً ؛ لأنه ضارب في التدم، أو لأن مادة الكتابة فيه ليست من السهولة بمكان.

ومن ثم لم يتناول هؤلاء المؤرخون والمؤلفون حياة القبائل العربية قبل الإسلام بالبحث الشامل، والمسح الدقيق. فعهما عنيّت رئضك في القراءة والتنقيب فلن تجد من ذلك إلا شذرات منثورة في بطون الكتب والمراجع ليس من شك في أنه لا يكن الاكتفاء بها في تكوين فكرة عامة شاملة عن ليس من شك في أنه لا يكن الاكتفاء بها في تكوين فكرة عامة شاملة عن يجمع بينها طابع عام، وبيئة عامة، وهذا الطابع العام لا يعدو كونهم بدواً وحضراً، أو أهل وبر، وأهل مدر، وأنهم كانوا يعيشون في شظف من الميش، ولا سيا أولئك البدو أو الأعراب الذين كانوا يضربون بجرانهم في المسحراء، وتقوم حياتهم كلها أو جلها على الرعي، وانتجاع الكلاً والماء، وأن ظروف الحياة في قسوتها وعنتها كانت تدفع قبائلهم إلى أن يغير بعضها على بعض في سبيل تنازع البقاء... وأنهم كانوا يتصفون بكذا وكذا من

كرم الأخلاق والصفات، ويوصبون بكيت وكيت من ذميم التقاليد والعادات...

ولكن هل يكفي هذا الطابع العام الذي نجده في عبارات مقتضبة عند القدامى فيا خلفوا لنا من تراث ، أو أن هناك بيئة خاصة ، وطابعاً خاصاً عيز كل قبيل عربي عن سواه ؟ ذلك الطابع الخاص ، والدراسات المفصلة المستوعبة لحياة القبائل العربية شيء لا يجد عناية من أحد ، فقلما وجدنا بحق بين المحدثين - من كرّس جهده ، أو وجّه عنايته للكتابة في تاريخ القبائل العربية ، وخص هذه القبيلة أو تلك ببحث منفرد يوضح خصائصها وساتها ، ويجلو - في شيء من التفصيل - ما خفي من شؤونها .

فليت شعري هل أحس أولئك الباحثون أن تاريخ العرب في هذه الحقبة غير جدير بالنظر والبحث وطول الأناة! أو أنهم نكّبوا عنه الأن الكتابة فبه ليست بالأمر السهل الهين؛ فلا يمكن أن يطرقوه دون كثير من الكلفة والمشقة والمعاناة!

وسواء صحَّ هذا أم ذاك ، فإن من حق البحث في تاريخ أمتنا العربية أن نجلو هذه الحقبة من أحقابها ، وهذه الحلقة الضامرة في سلسلة تاريخها ؛ فإن المكتبة العربية في أشد الحاجة إلى ما لم يُكتب فيه ، لا إلى ما تضافر الناس على الكتابة فيه .

لهذا أخذت ننسي بالبحث في تاريخ ما أهمله التاريخ أو كاد ، فبدأت أنجه إلى الكتابة في تاريخ القبائل العربية كتابة تتسم بالبحث العلمي - فيا أرجو - ذلك البحث الذي يحاول صاحبه أن يقدم جديداً في هذا التاريخ القديم الذي لا يكاد يضع الإنسان يده فيه على شيء ذي بال إلا بعد أن يطيل النظر ، ويُعمل الفكر ، ويبذل من ذات نفسه الشيء الكثير ، فكان أن بدأت في دراسة تاريخ إحدى هذه القبائل العربية في عاولة أرجو أن تليها إن شاء الله عاولات عائلة أدرس فيها غيرها من قبائل العرب .

والقبيلة التي اخترت أن تكون دراستها في طليعة هذه المحاولات هي «قبيلة هذيل» إحدى قبائل الحجاز ومن أقربها إلى قريش جواراً ونسباً وصهراً، وكان لها دورها في صدر الإسلام صداً وإعراضاً، أو قبولاً وتسلياً، وكان لبعض رجالها في الجاهلية شأن، ورجالاتها في الإسلام لهم كبير خطر، وكان لشعرها وشعرائها أثر كبير في اللغة والأدب. فقد كان حظ الهذلين - فيا يبدو - من الشعر والشعراء أكثر من حظ غيرهم من العرب، فلم يُتح لقبيلة عربية ما أتيح لهم من ذلك، وترجع أهمية هذا الشعر إلى أنه مجموعة كبيرة انتهت إلينا من شعر قبيلة بأسرها، وإلى أن هذه الجموعة هي الحموعة الوحيدة التي انحدرت إلينا من دواوين القبائل العربية، ففيها إذن فرصة سانحة تمكن الباحث من دراسة هذه القبيلة دراسة قد لا تتيسر له إزاء قبيلة أخرى لم يصلنا من تراثها الأدبي ما وصلنا من تراث هذيل.

وقد حاولت جاهداً أن أفيد من هذا المصدر الأصيل في هذه الدراسة ، وإلى جانبه كثير من المراجع الأخرى التي أسهمت في التعرف على أصل هذيل ، ومواطنها ، وبطونها ، وفصائلها ، ومواقع جيرانها من القبائل الأخرى مثل فهم وعدوان وكنانة ، وغيرها من القبائل التي ها بالهذليين اتصال في السلم أو في الحرب ؛ ولهذا كان من بين مجموعة المراجع التي عنيت بها كتب الجغرافيا والبلدان مثل معجم ما استعجم للبكري، ومعجم البدان لياقوت ، وصفة جزيرة العرب للهنداني ، وكتاب الجبال والأمكنة المياه للزعشري ، والرحلة الحجازية للبنانوني ، وقلب الجزيرة العربية للبنانوني ، وقلب الجزيرة العربية للواد حزة .

ثم نظرت في كتب الأنساب ، وما يتصل بها مثل «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب » للقلقشندي ، ونسب عدنان وقحطان للمبرد ، ومعجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة ، وبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للألوسي ، وجهرة أنساب العرب نشر وتحقيق إليفي بروفنسال .

وقد عنيت بالبحث في كتب التاريخ مثل اليعقوبي، ومروج الذهب للمسعودي، وتاريخ الأمم والملوك للطبري، والكامل لابن الأثير، وفي كتب السيرة كسيرة ابن هشام، والروض الأنف للسّهيلي، وفي كتب الطبقات والسراجم مشل طبقات ابن سعد وطبقات الشعراء لابن سلام، والشعر والشعراء لابن قتيبة، وإنهاه الرواة للقفطي، وطبقات النحويين واللغويين للزّبيّدي، وبغية الوعاة للبيوطي، وطبقات القراء لابن الجزري، وأسد الغابة لابن الأثير، والإصابة لابن حجر، وتجريد أساء الصحابة للذهي، والفهرست لابن الغديم، وشذرات الذهب لابن العماد الحنيلي، ومعجم الأدباء لياقوت...

هذا ، وقد تتبعت الهذابين في المواطن الجديدة التي رحل إليها الكثيرون منهم في ظل الإسلام كمكة والمدينة ، ثم العراق والمغرب ومصر ؛ ولهذا أضفت إلى المراجع التاريخبة السابقة بعض المراجع التي تحدثت عن الفتح الإسلامي لمصر ، وعن القبائل العزبية ، ومواطن إقامنها بها مثل فتوح مصر لابن عبدالحكم ، وحسن المحاضرة في أخبار مصر والفاهرة للسيوطي ، والخطط للمقريزي ، والخطط التوفيفية ، والبيان والإعراب عمن حلّ بأرض مصر من الأعراب للمفريري .

ولم أكتف بعد هذا نجمع ما جعت، ولم آخده قضبة مسلماً بها؛ ولم فا وضعته قيد المحث والدراسة؛ ليتمبز الطيب والخبيب، ويتضح الصحيح من الزيف على أسس علمية بذلت فيها شيئاً من الجهد.

وقد تضم موضوع هذا البحب ـ بعد هذه المفدمة ـ أربعة فصول:

## الفصل الأول:

وفد تناولت فيه أصل هذيل ونسبها وبطونها ، وما تناثر في هده البطون من مشاهير الهذليين في الجاهلية والإسلام.

وأتبعت هذا الفصل بجدول شجري يوضح أهم النطون المشهورة في هذيل.

## الفصل الثاني:

تناولت فيه منازل هذيل ومواطنها ، وقد عرضت ذلك في مبحثين :

أولهما: ممارل هذيل في الجاهلية.

ثانبهما: مواطن هذيل في الاسلام.

### الفصل الثالث:

حياه الهدليين، وقد عرضت ذلك في مبحسين:

أولهما: حباة هذيل في الجاهلية.

ثانيهما: وضعهم في الإسلام.

## الفصل الرابع:

- (١) أدب الهذلبين من شعر ونثر.
  - (٢) حول اللهجة الهذلية.

الفصل الأول أصل هذيل، ونسبها، وبطونها

## أصلها ونسيها:

البحث في أصل هذه القبيلة ونسبها هو أول ما يتجه إليه الباحث في مثل هذا البحث. والباحث في أصل هذيل ينبغي أن يتجه أول ما يتجه إلى معرفة ما تنتمي إليه من قحطانية أو عدنانية، فلكل من هلين الأصلين الكبيرين طابعه، ولهجته التي كان يلهج بها أبناؤه، لا سيا في العصر الجاهلي، قبل أن تتغلب العربية الشمالية على لهجات حمير في جنوب الجزيرة العربية.

وإذا كان قد اختلف بعض النسابين في نسب القبائل اليمنية التي نزحت إلى الشهال بعد انهيار سد مأرب ، فاعتبرها بعضهم شهالية لاعتبارات رأوها ، كما اختلفوا من جهة أخرى في نسب تلك القبائل التي كانت تميش في خصب ودعة مثل حمير ، وكهلان ، ولخنم ، وجذام ، وغسان ، وطيء ، وقشاعة ، وإياد (١) \_ فإنه \_ مع هذا \_ لم يحدث خلاف ذو بال في نسب القبائل العدنانية التي استقرت في وسط الجزيرة ، لا سيا ما كان منها موغلا في البداوة كالهندليين وغيرهم من القبائل البدوية التي كانت تضرب بجرانها في صحراء الجزيرة ، والتي كانت هذه الصحراء من حولها \_ في عزلتها في صحراء الجذيرة ، والتي كانت هذه الصحراء من حولها \_ في عزلتها وشطنها \_ سياجاً يحفظها من اختلاط الأنساب وتداخلها ، فأنساب هؤلاء

<sup>(</sup>١) ابن خلدوں: القدمة ص١٣٤٠ .

كما قال بعض علماء الاجتماع من العرب وصريحة محفوظة لم يدخلها اختلاط، ولا عرف فيهم شوب »(٢).

فهذا الناموس الاجتاعي الذي نبهنا إليه هذا العالم العربي ، فألفيناه مقنماً معقولاً .. نستطيع في ضوئه أن نطمئن إلى ما ذكره النسابون والعلماء العرب من أن هذيلاً قبيلة عربية يرجع أصلها إلى هذيل بن مدركة (٣) بن إلياس(1) بن مضر (٥). ومضر هذا ينتهى نسبه سريعاً إلى عدنان(١)؛ فهي إذن قبيلة عدنانية مضرية.

وإلى مضر هذا تنتسب أشهر القبائل العربية من قيس عيلان ، وتميم ، وهذيل، وكنانة(٧).

وهذيل هذه وإن كانت تعدّ من المضربين بعامة ، فإنها تعد على وجه خاص من الجموعة المضرية التي تسمى قبائل « خِندف » والتي ينتسب إليها ولد إلياس من العرب<sup>(٨)</sup>،

وإذا أردنا أن تحدد مكانها بين العرب على وجه أدق وجدنا أن بطوت مدركة بن إلياس أعظمها هذيل هذه ، والقارّة ، وأسد ، وكنانة ، وقريش(١).

ونسب هذيل بهذه الصورة الواضحة أشار إليه حسان بن ثابت في مطلع قصيدته التي هجا فيها هذيلاً بعامة ، وبني لحيان منهم بخاصة بسبب غدرهم في يوم الرجيع،

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: المدمة ص١٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن خلدون ٢٠٩/٣ ـ اس حزم: جهرة أنساب العرب ص١٨٧ ـ تاريخ الطبري ١٨٨/ ، ١٨٩ ـ اليمقولي ٣١٣ ـ سيرة ابن هشام ٣٢/١.

<sup>(1)</sup> المبرد: نسب عدمان وقحطأن ص٠٢٠

 <sup>(</sup>a) البويدى: سائك الذهب، ص ٢٢٠. (٦) این حزم: الجمهرة ص.٩.

<sup>(</sup>γ) أحد أمين: فحر الإسلام ص٨٠

<sup>(</sup>۸) تاریخ این حلدون ۳۰۹/۲.

<sup>(</sup>۹) تاریخ ان حلدون ۳۰۹/۲.

لعمري لقد ساءت هذيل بن مدرك أحاديث كانت في خُبيب وعاصم (١٠) وألمّ بهذا النسب شعر أبي ذرة الهذلي:

نحن بنو مسدركة بن خنسد ف من يطعنوا في عبشه لا يطرف (۱۱) ولا نعدم أن نجده في أشعار بعض الهذليين الآخرين ، وعند شراح شعر هذيل (۱۱) ، وتكاد تجمع عليه المراجع العربية القدية (۱۲) .

والمحدثون - فيا كتبوا من تاريخ العرب وأنسابهم - يوافقون القدامى على ما ذهبوا إلبه من نسب هذيل، ومن شأن المحدثين عادة تحقيق ما خلفه القدامى في تراثهم من حقائق، وما قرروه في كتبهم من أحكام - فقد أشار جبرجي زيدان إلى نسب هذيل إشارة لا تخالف ما ذكره القدامى بشأن هذا النسب (١٤)، كما يشير عمر رضا كحالة في «معجم قبائل العرب «(١٠) إلى هذا النسب المضري لتلك التبيلة...

وإذا ما أثار بعض الباحثين الشك في نسبة بعض البطون إلى هذيل، فإنه لا يرقى هذا الشك عنده إلى النسب المشهور لهذه القبيلة الأم، فالدكتور جواد على حينما شك في نسب لحيان (١٦) طل على يقين من نسب هذيل، فشأنه في هذا شأن غيره من المؤرخين، وأصحاب الأنساب في القديم والحديث، وهم يكادون يتعقون جيماً - فيا أعلم - على هذا النسب الذي

<sup>(</sup>١٠) ابن حصر: الإصابة ٣/٤.

<sup>(</sup>۱۱) شرح أشعار الهدليان (غطوط) ۲۷۳.

<sup>(</sup>۱۲) سرح السان ۳۷۳ ـ النقية ص١٠٤ . ديوان الحدلين ١٦٧/١ (١٢)

<sup>(</sup>۱۳) ابن تنتية: المارف ص ۲۱ ـ أبو الفدا: الحنصر في أحدار الشر ۱۰۹/۱. المرزى: الخطط ۲۹۸/۱ ـ باتوت: المسمب من جهرة أساب العرب (عطوط) ۲۳۵

السيوطي: لما اللبات م١٨٧٠، البغته ص٣٤٦، المسعودي: مروج الدهب ٥٠٩/١. الأمدى: المؤتلف والهتلف ٩٤، ٩٥، السائل عادثه أهل الأدب ص٤٠، ٩٧، ٩٨،

<sup>(</sup>١٤) العرب قبل الإسلام ص١٢٠٠.

<sup>(</sup>١٥) معجم قبائل العرب ١/١٣٣، ١٣٣٠ - ٢٠٦٢ - ١٠٦٠ ، ١٠١٠ - ٩٤٤/٣ ، ١٠١٠ . ١٠٦٠ .

<sup>(11)</sup> تاريح العرب قبل الإسلام ٢٢٩/٣.

عرفت به هذيل بين العرب.

\* \* \*

وقد قصدت من وراء هذا الجمع بين آراء القدامى والمحدثين تقرير نسب هده القبيلة المدنانية ، وبيان مكانها من مضر التي استقرت قبائلها - كما سيأتي - في تهامة والحجاز ونجد ، وسيكون لهذا أثره في معرفة ما لهذه القبيلة من صلة بجيرانها في المكان ، وشقيقاتها في ذلك النسب المضري الذي الشهرت به بين أبناء عدنان من العرب .

## بطونها:

إذا كان الحديث في نسب هذيل كما رأيناه حديثاً واضحاً ، لا يكاد يختلف عليه اثنان من بين المراجع العربية في القديم والحديث ، فإن عشائر هذه القبيلة ، وفصائلها ، وبطونها تختلف فيها لل نظر الكثرتها وجهات النظر بين أصحاب الأخبار والأنساب اختلافاً هيئاً لا يؤثر في جوهر الموضوع ، ولا يطمس وجه الحق فيه ، فمن المراجع ما يقتصر على ذكر العمائر الكبرى للقبيلة ، ويتنكب ما تحت هذه العمائر من بطون ، ولمائل الممائل ، وأفخاذ ، ومنها ما يعرض هذه البطون ، وتلك الفصائل وفصائل ، وأفخاذ عرضاً مريعاً مجملاً ضارباً صفحاً عن التفصيل فيها ، والإمعان في تعدادها ، وبعضهم يمن في ذلك إمعاناً قد يوهم القارىء أن بينه وبين غيره من المراجع خلافاً ذا بال . والمسألة ـ على هذا النحو ـ لا تعدو أن تكون مسألة تعميم أو تخصيص في ذكر النسب يظهر من ورائه خلاف لفظي بين أصحاب الأنساب .

ولكن هناك خلافاً آخر مرده إلى الخطأ في نسبة بعض البطون إلى هذيل أو عدم نسبتها إليها ، أو جعل الصلة بينها وبين هذه القبيلة صلة الحلف والجوار لا صلة الترابة والنسب ، أو التصحيف والتحريف في أساء بعض هذه البطون تصحيفاً أو تحريفاً يؤدي إلى التكرار في الاسم الواحد بصور وأشكال متقاربة في الحروف تكراراً يحدث شيئاً من الاضطراب

والخلاف، ولكن ليس من العسير أن نصل إلى وجه الحق فيه. وسنقصد إلى ذلك كله في شيء من التمصيل بعرض وجهات النظر، وسرد آراء أصحاب النسب والأخبار وغيرهم ممن أدلوا بدلوهم في الموضوع.

# بطون هذيل كما يصورها الشعر:

الحق إن هذيلاً ذات طوائف كثيرة ، وبطون وعثائر متمددة تعدداً يلفت النظر ، ويثير الانتباه ، ولقد أشار إلى هذه الكثرة الكاثرة شمر الشعراء الذين تمرضوا لهذيل مادحين أو قادحين ، بل أشار إليها شعر الهذليين أنفسهم ، ومن ذلك قول مالك بن خالد الخناعي :

فأي هذيل وهي ذات طوائف يوازن من أعدائها ما نوازن (۱۷)
وكثير من هذه المشاثر والفصائل والبطون يأتي ذكره في الشعر الهذلي
كلما جدت مناسبة تدعو إلى ذكرها اعتزازاً بها من الشعراء الذين ينتمون
إلبها ، أو انتقاصاً لشأنها على لسان الشعراء المناهضين لهذيل ، أو على لسان
بعض الشعراء الهذلبين أنفسهم ممن ينتمون إلى بطون وأفخاذ أخرى قد
يكون بينها وبين أبناء عمومتها ما يدعو إلى التعريض بها أو النيل ممها .

ومن أهم بطون هذيل التي وردت في الشعر الهذلي لحيان في قول مالك بن خالد الخناعي:

فدى لبني لحيان أمي فانهم أطاعوا رئيساً منهم غير عُوَى (١٨) ومن بينها عمرو، وقِرْد، ومازن، ولحيان هذه في قول صخر الغي رداً على أبى المثلم، وكلاهما هذلي:

أبت لي عمرو أن أضام ومازن وقرد ولحيـــان وفهم فسلم

<sup>(</sup>۱۷) اس درید: الجسهرة (زون) ۳۱/۳ ـ البكري. التسبه س۱۳۰ ـ شرح أشعار الهدلمين (مخطوط) ۱۵۴

<sup>(</sup>۱۸) ديوان المدليين ۲۲۵/۳.

فقد ذكر السكري أن هذه كلها أساء قبائل من هذيل (١١)، ولكن السكري غير موفق في هذا التعميم الذي أوحى به إليه ، وورطه فيه ورود هذه الأساء على لسان شاعر من هذيل ، فألقى القول على عواهنه دون تمحيص. والحق أن فهما ليست من بطون هديل ، ولم يقل بذلك أحد من النسابين ، وإنما هي بطن من بطون قيس كانت تسجاور هذيلاً ، ولها معها وقائع وأيام مشهورة (٢٠) ومن رجالها تأبط شرا دلك الشاعر الصعلوك الذي كان له مع هذيل شأن أي شأن (١١).

وقرد ومازن السابقتان وردتا في شعر أبي ذؤيب:

نهاه من الحيين قرد وميازن ليوث غداة البأس بيض مصادق (٢٣) ومن هذه البطون بنو خناعة في قول صخر الغي:

لو أن أصحابي بنو خناعه أهل الندى والجود والبراعه (۱۲۳) فخناعة حي من هذيل (۱۲).

وللسكري في هذا البيت رواية أخرى:

لو أن أصحبه بنو خزاعه أهل الندى والجد والبراصه وقد أتبع البيت على هذه الرواية قوله: «خزاعة حي من هذيل »(٢٠) ، ولعل هذا تصحيف وقع فيه.

وإلى جانب ما سبق من بطون: « بنو برد » في قول حذيفة بن أنس:

<sup>(</sup>١٩) ديوان المدلين القسم الثالث ص١٢٥.

<sup>(</sup>٢٠) العرب قبل الإملام من ١٩١٥ البقية ص٤٨.

<sup>(</sup>۲۱) البقية ص٤٥.

<sup>(</sup>۲۲) اللبان (صدق) (۲۳) ديان المثلث: التي الدار . ....

 <sup>(</sup>۲۳) ديوان الحليين: القمم الثاني ص٢٣٦
 (۲۳) شرح أشعار المدليين (مخطوط) ١١٦

<sup>(</sup>٢٥) ديران المنابين القيم الثاني ص٢٣٥

وفي قول ساعدة بن العَجلان:

وسالك إذ عرفت بني خشم وإياهم عملى عصد تكيسد(٢٠) ومن هذه البطون بنو معاوية في قول صغر:

لو أن أصحابي بنو معاويه أهال جنوب نخلة الشآميه ما تركوني للكللاب العاويه ولا للرذون أغر الناصيه (٢٠) وقد جاء في شرح أشعار الهذليين أن معاوية هذه حي من هذيل (٢١).

ومن هذه البطون تم في قول صخر نفسه رداً على أبي المثلم:

أبـــا المثلم إني غــــر مهتضم إذا دعوت تماً سالست المسل(٣٠)

وقيم هذه هي تميم هذيل (تنسب إلى تميم بن سعد بن هذيل) ، فهي غير تميم القبيلة الكبيرة المشهورة .

<sup>(</sup>٢٦) شرح أشمار الهدليين (مخطوط) ١٠٢٥ه

<sup>(</sup>۲۷) المرحم السابق، نفس الورقة

<sup>(</sup>۲۸) ديوان المدليبي: القسم الأول ص٩٦٠

<sup>(</sup>٢٩) المرجع السابق: القيم الثالث ص١٠٥٠

<sup>(</sup>٣٠) المرجم السابق: القسم الثاني ، ص٢٣٦٠

<sup>(</sup>٣١) شرح أشعار الحدليين (عطوط)، ص٣١٠

<sup>(</sup>٣٢) المرحم السابق ص٣٤٠

ومنها كبير بن هند في قول المتنخِّل:

لكنْ كبــير بن هنــد يوم ذلـــكم فتُخ الشهائـل في أيمانهم روَح(٢٣) وفي قول صخر:

أبلــخ كبــيراً عــني مغلغلــة تبرُق فيها صحائف جدد(٢١) وكاهل في قول أبي ذؤيب:

وإن غلاماً نيل في عهد كاهل لطرف كنصل المشرفي صريح (٢٥) وكاهل هذه مع قرد في قول أبي ذؤيب أيضاً:

وقــائلــة مــاكــان حــذوة بملهــا غدائند من شاء قرد وكاهل(٢٦) وكاهل ومعها عمرو في قول قيس بن خويلد (ابن العيزارة) الهذلي : بـــني كـــاهـــل لا تنغلن أديهــا ودع عنك أفصى ليس منك أديهــا

\* \* \*

جِمدت بني عمرو على أن تصالحوا وإني سألحي كـاهـلاً وألومهــا(٢٧) وهما معاً في قول أبي تُلابة:

يُصــاح بكــاهــل حولي وعبرو وهم كالضاريات من الكلاب(٢٨) ومن هذه البطون أيضاً عُجرة في شعر أبي نؤيب:

ويلُ امّ قتلى فويق القاع من عُشَر من آل عُجرة أمسى جدهم هُصرا (٢١)

<sup>(</sup>٣٣) التبيه، ص-٨ د ديوان المذلين. القيم الثاني ، ص٣٣.

<sup>(</sup>۳۱) شرح أشعار الهنليين عطوط ص١٣٠

<sup>(</sup>٣٥) ديوان الهدلين · القسم الأول ص١١٤. أساس البلاغة ، ص٤٧٨

<sup>(</sup>٣٦) ديوان المدليين، القسم الأول ص٨٢

<sup>(</sup>۳۷) شرح أشعار الهدليين (عطوط) ص٢٩٥٠

<sup>(</sup>٣٨) ديوان الحدليين القسم الأول، ص٣٣.

<sup>(</sup>٣٩) المرجع المانق، ص11.

## وجُعثمة في قوله:

كأن ارتجاز الجعشيات وسطهم نوائح يجمعن البكا بالأزامل(4)
فيذكر شراح شعر هذيل أن ارتجاز الجعشيات معناه أصوات القسيّ
المنسوبة إلى حي من جعشمة من هذيل(١٠) وهناك رواية هي «الخشميات »
بالخاء المعجمة، وهي في الأصل الخطوط الذي أخذ عنه الديوان المطبوع،
وهذه الرواية ذكرها صاحب التاج (مادة جعثم) إلا أنه يظهر عدم صحتها،
إذ أن خثعم لا تنتسب إلى هذيل، ولا تنسب إليهاالقسيّ بخلاف «جُعشة »
بضم الجيم والثاء المثلثة إذ هي التي تنتسب إلى هذيل وتنسب إليها
القسيّ(١٤٠).

ومن تلك البطون «بنو قُرَم » في شعر أبي بثينة الهذلي:

ألا أبلغ لديك بني قريم مغلغلة يجيء بهما الخبر (١١)

وفي قول صخر :

لو أن حولي من قرم رَجْـــــلا بيـــض الوجوه مجملون النبـــلا لمنعوني نجــــــدة ورسلانه

وبنو زُلَيفة وبنو صُبح في قول أبي جندب:

من مبلغ ملائكي حُبْشيّا أخا بني زليفة الصُّبحيا(10)

\* \* \*

هكذا يجد الباحث هذا المدد الجم من عشائر هذيل وبطونها ماثلاً في

<sup>(</sup>٤٠) ديوان المتليين: القسم الأول ص١٨٥.

<sup>(</sup>٤١) الرجم السابق (بسن الصفحة)

<sup>(11)</sup> أنظر الحاشة رقم ٣ من ديوان الهندين (طبع دار الكتب) القسم الأول ، ص٨٤٠.

<sup>(</sup>٤٣) الآمدي: المؤتلف والخدلف ص٣٠٠ . . ديوان المدليين: القسم الثالث ، ص٩٥٠ .

<sup>(11)</sup> شرح أشعار الهذايين (مخطوط) ص٣٥، ٢٥ ـ الإصابة ٢٥٩/٣.

<sup>(</sup>٤٥) ديوان الهذليين: النسم الثالث: ص٨٥٠.

الشعر الهذلي، وقد سبقت الإشارة إلى أن ذكر هذه البطون في شعر هذيل إنما دفع إليه الفخر والهجاء، أو ما شابه ذلك من مناسبات، وكثيراً ما نجدها وقد سُرد منها ما جاء في شعرهم سرداً قلما نستطيع معه تحقيق مكان كل من هذه الفصائل والبطون في شجرة القبيلة الأم، ولكنا نفيد منه شيئاً هو نسبتها إلى هذيل، كما نفيد شيئاً آخر هو تعدد هذه البطون الهذلية وكثرتها.

أما تنظيم هذه العشائر والنصائل والبطون، وتنسيقها، ورد الفروع منها إلى الأصول، وإسقاط ما تكرر منها، أو ما كان دخيلاً عليها، والتنبيه إلى ما قد نجده في بعضها من تحريف وتصحيف، والعدول به إلى جادة الصواب، فكل هذا مردنا فيه إلى المراجع الأخرى مع بذل كل ما نستطيع من جهد في تحقيق ما يتصل من ذلك بالوضوع.

# بطون هذيل في المراجع الأخرى:

إذا جاوزنا شعر الهندليين إلى المراجع الأخرى وجدنا أن هذه المشائر والفصائل والبطون التي جاءتنا على لسان شعراء هذيل جاء ذكرها أيضاً في هذه المراجع مضافاً إليها بطون أخرى من الجائز أنها لم ترد في شعر الهندليين أنفسهم، وقد ورد الكثير منها في كتب الأنساب، كما جاء ذكر شيء منها في كتب الأدب، والتاريخ، والسير، والطبقات، والتراجم وفي معاجم اللغة التي عنيت بذكر أساء القبائل التي تصادفها في ثنايا الحديث عن مادة لفوية يكون لها صلة بهذا الاسم أو ذاك من أساء القبائل العربية، وفي كتب النحو العربي إذا ما تناولت بالشرح والتعليق شاهداً من شواهد النحو والصرف، وكان قائله من هذه القبيلة أو تلك، أو ينتسب إلى هذا الغرع أو ذاك من فروع قبيلة بعينها كهذيل.

وإليك أهم القبائل الهذلية ، ورجالاتها المشهورين في الجاهلية والإسلام ، وكل هذه القبائل تؤول في أصلها إلى فرعين كبيرين هما سعد ولحيان .

#### خيات:

إحدى القبائل الهذلية الهامة ، مر ذكرها في الشعر الهذلي ، كما جاء في كتب الأنساب(٢١) وغيرها من المراجع الأخرى، وقد اشتهرت بالشجاعة والبأس والنجدة ، والبغي أيضاً ؛ حتى قال فيهم الجمحي راوية شعر هذيل: «كان من شأن بني لحيان من هذيل أنها كانت شوكة من هذيل، ومنعة وبغياً (٧٤). ومنهم أبو ضب الهذلي (٤٨) الذي قيل «إنه لم يقتل قتيل من هذيل إلا قتل قاتله »(١١).

وهم الذين باغتوا نقراً من المسلمين، وغدروا بهم(٥٠) في يوم الرجيع فيعث الني إليهم بَعثاً (٥١) ، ثم غزاهم فاعتصبوا برؤوس الجبال (or). وقد روي أن الرسول ﷺ كان يلعنهم لبعيهم وعدوانهم، وعداوتهم لدعوة الإسلام إبان ظهوره (٥٣)، وقد هجاهم بعض شعراء النبي مثل كعب بن مالك الذي ندد بفرارهم من جيش المسلمين في هذه الغزوة إذ يقول:

ولكنهم كانوا وباراً تتبعت شعاب حجاز غير ذي متنفق(٥٥)

لو أن بني لحيان كانوا تناظروا لقوا عُصبا في دارهم ذات مصدق لقوا سَرَعَاناً عِلاَ السرب روعه أمام طحون كالجرة فيلت

<sup>(</sup>٤٦) المبرد: بسب عدبان وقعطان ص٣، جهرة أساب العرب، ص١٨٥ : ٤٣٥ السيوطى: البعية ص٣٤٦ الكامل لاس الأثير، ٧٩/٢ عادثة أهل الأدب ص٨٤٠.

<sup>(</sup>٤٧) النتية ص١٣٠،

<sup>(</sup>٤٨) ابتهاج الموس ، ص٥١٠ .

<sup>(</sup>٤١) البقية ص١١

<sup>(</sup>٥٠) الطبري ٢٩/٣، ٣٠. سيرة ابن هشام ٢٠٠/٢. الأغاني ٢٨/١، ٢٢٩٠ الكامل لاس الأثير ٢/٧٩، ٨٠،

<sup>(</sup>۵۱) طبقات این سعد ۷/۳ ـ صحیح مسلم ۴۲/۹.

النفية ص٥٦ ـ طبقات ابن سعد ٦٠/٣ ، ١٥ ، مروح الدهب ٣٠٩/١ (or) سيرة ان هشام ، ١٦٤/٢

<sup>(</sup>۵۳) أسد العابة ٩٣/٣ طبقات ابي سعد ٣٧/٣

<sup>(</sup>۵۱) سيرة اس عشام: القسم الثاني ص٥٠٠

وحمان بن ثابت الذي وسمهم بالفدر والخيانة والإثم حيث يقول: لمعري لقد ماءت هذيل بن مدرك أحاديث كانت في خُبيب وعاصم أحاديث لحمان صلوا بقبيحها ولحيمان ركّمانون شر الحرائم (٥٠)

ويبدو أن بي لحبان كانوا منعصبين لوثنيتهم أكثر من سائر هذيل، وقد كان مهم سدنة سواع معبود هديل في الجاهلبة (٥٠)، ومنهم خالدين سفبان من تُبَح الهنفي اللحباني، الذي كان يجمع الجموع - بعد غزوة أحد من لحبان وغيرهم بمُرَنة وما والاها لحرب المسلمين؛ فبعث النبي عبد الشبن أنيس، فاحبال حتى قبله وأراح المسلمين من شره وخطره (٥٠)،

#### بطون لحيان:

يذكر علماء الأساس وعبرهم من بطون لحيان «طابخة» ودابغة «(مه)» ومن رجالات طابخة في الجاهلية المتنخل الهذلي (مه) أحد مشاهير هذيل، وعمه أبو تُلابة الهذلي سند بني هذيل، وأول من قال الشعر فبهم - فيا يقال - وقد روى أن ابننه أميمة هي إحدى جدات النبي البعيدات من قبل أمه (م)؛ ولهذا فإن بعض رواة الأخبار كالجمعي يعتبر بني لحيان هؤلاء أخوالاً للسي (١٦)، مع أن النسب ببنه وبينهم - كما نرى - جد بعيد.

ومن رحالات طابخة في الإسلام أسامة بن عمير، وينتمي إلى كبير بن هند أهم بطون طابخة (١٣٠)، وهو ـ كما يقول البخاري ـ من أصحاب النبي

<sup>(</sup>٥٥) أسد العابه ٧٤/٣ ـ سره ابن هئام الصم الثاني ص١٣٤ ، ١٧٩ . الإصابة ٣/٤ .

<sup>(</sup>٥٦) أبي الكلبي الأصبام ص٩ ـ بلوع الأرب في أحوال المرب ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٥٧) طنعاب ابن سعد ٣٥/٣ سبره ابن هشام ٨٣/٣. حياة الجيوان ٢٣٤٤٠.

<sup>(</sup>٥٨) - ابن حرم - خيرة أساب العرب ص١٨٥ . -

<sup>(</sup>۵۹) المعقوبي ص٣٠٩ ـ المؤتلف والمحملف ص١٧٨ ـ الخرابه ١١٠/٤ النفر والتجراء ص٥٩٥ ـ اللمان، تاح العروس (عل).

<sup>(</sup>٦٠) حميره أساب العرب ص١٨٥، أبد العامة ١٣٦١، طبقات ابن سعد ٣٣/١. المؤدل والحتلف ص١٤٥٠

<sup>(</sup>٦١) البقية ص ٢٨

<sup>(</sup>٦٢) الإصابة ٣٠/١ . سره اس مسام (على هامش الروص الأنف) ٢٠١/١ .

عَلَيْهُ ، وقد روى حديثه أصحاب السنن وغيرهم (١٣). وقد أثبت ابن حزم أيضاً صحابته للنبي (١٤) ، وإلى هذا كان ففيهاً شريفاً في قومه (١٥٠) . وابنه أبو المُليح الهذلي الصحابي المحدّث (١٦).

ومن كبير بن هند أيضاً حَمَل بن مالك، وهو من أهل الصحبة، والرواية عن النبي (١٦٠)، وقبل إن ابن عباس قد روى عنه (١٦٠)، وقد استعمله النبي على صدقات هذيل (١٦٠).

ومن طابخة أيضاً أبو عزة الهذلي الصحابي المحدّث، وقد روى عنه أبو المليح الهذلي السابق الذكر (٢٠). ومنهم سلمة بن صُخر الذي شهد حُسماً مع النبي يَرَالِكُمّ ، وشهد أيضاً فتح المدائن مع سعد بن أبي وقاص(٢٠).

أما البطن الآخر «دايغة » فمنه «نُنشة الخير » الصحابي ، وابن عمه سلمة بن المحبِّق الهذلي(٢٠) ، وأخوء سنان بن المحبق ، ويذكر ابن حزم أن الحبِّق المذكور ، وابنيه سلمة وسنانا قد روي عنهم الحديث(٢٠).

وسنان هذا كان من الولاة والقواد الفاتحين أيام معاوبة ، وفي ذلك يطالمنا صاحب فتوح الملدان بأنه قد «ولى زياد بن أبي سفبان أبام معاوبة سنان بن المحبق الهذلي ، وكان فاضلاً متألهاً ... أتى الثغر ، فضح مكران

<sup>(</sup>٦٣) الإصانة ١/١.

<sup>(</sup>٦٤) يجهرة أساب العرب، ص١٨٥،

<sup>(</sup>١٥) سائك الدهب ص٢٣

<sup>(</sup>٦٦) جهرة أساب العرب ص١٨٥، أسد العابه ٥٢/٢.

<sup>(</sup>٦٧) أحد المانة ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٦٨) ناح العروس (عمل)

<sup>(</sup>١٦) الإصابة ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٧٠) أسد الغابه ٢٥٣/٩

<sup>(</sup>۷۱) المرجع السابق، ۳۳۸/۳.

<sup>(</sup>٧٢) الرحم نصه ١٣/٥.

<sup>(</sup>٧٣) جهرة أساب العرب ص١٨٥، ١٨٦

عَنوة ، ومصَّرها ، وأقام بها ، وضبط البلاد (ع<sup>٧١)</sup>. ويذكر الزَّبيدي أنه «ولد يوم الفتح فساه الرسول عَلِيُّكُ سناناً ، وكان شجاعاً ، وقد ولي غزو الهند في سنة خسين هجرية ،(٣٠).

ومن رجسال لحيسان من العلماء العسائم اللّغوي عسلي بن المبسارك «اللحيساني ». «أخذ عن الكسائي، وأبي زيسد، وأبي عمرو الشيبساني، والأصمعي، وأبي عبيسدة، وأخذ عنسه القساسم بن سلام، ولم النوادر المشهورة "(٣٠). في المحيط اللغوى.

\* \* \*

#### سعد بن هذیل:

من البطون الهذلية الهامة، وهو نظير لحيان في الانتاء رأساً إلى أصل هذه القبيلة الأم، ويبدو أن سعداً هذا قد سمي تيمناً باسم صنم كانت تعبده هذيل في الجاهلية(٢٧). وتلك ظاهرة نجدها واضحة في أساء العرب في العصر الجاهلي.

وسعد هذا كان كثير الأبناء والأحفاد، متمدد البطون والأفخاذ، وإن ذلك ليبدو واضحاً لكل من ألقى نظرة في كتب التاريخ والأخبار والأنساب، ومن ذلك ما يذكره اليمقوبي في تاريخه: «وأما هذيل بن مدركة، فإن العدد منهم في بني سعدين هذيل، ثم في تميم بن سعد، ثم في معاوية بن تمي، والحارث بن تميم «<sup>(۸۷)</sup>.

وحين يتناول ابن قتيبة أنساب هذيل نرى من ذلك قوله: « فولد

<sup>(</sup>٧٤) البلاذري: فتوح البلدان ص٤٣٨.

<sup>(</sup>۲۵) تاح المروس (سنن).

<sup>(</sup>٧٦) البغية ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٧٧) اللسان (سيد). الحصص ١٨٧/١٣.

<sup>(</sup>٧٨) المعقوبي ص٣١٣.

سعد بن هذيل تميم بن سعد ، وحريث بن سعد ، ومعة بن سعد ، وخزاعة بن سعد ، وخزاعة بن سعد ، وخزاعة بن سعد ، وجهامة بن سعد »ثم يشير إلى البطون الكثيرة العدد من هؤلاء ، فيقول : «والمدد في تميم ومعاوية والحارث »(٢٠). وهو في عجز كلامه يوافق البعقوبي تمام الموافقة .

فمن بطون سعد عند ابن قتيبة ومن وافقه « حُريث »(^^) ، وعند ابن حرم « حُريث » ، وقد ذكر أن من ولده أبا كبير الهذلي الشاعر (^^) ، وفي المصادر الأخرى « جُريب »(^^) ، وينتسب إليه عبد مناف بن ربع الهذلي المابق ذكره (^^) ،

ونجد في بعض المصادر أن من بطون سعد بن هذيل خفاجة ، وإليه ينسب أبو العبال الهذلي الشاعر المعروف(٨٥٠).

ومن بطون سعد خُناعة (٨٦)، وقد جاء في بعض المراجع مصحّفاً -خزاعة (٨٥)، وينتسب إلى خناعة هذا مالك بن خالد الخناعي (٨٨)، والبُريق الهذلي (٨١) الشاعران، ومنهم عامر بن سدوس الذي كان يُمْزى هو ورهطه إلى خزاعة (١٠)، وقتادة بن رعامة بن سدوس الذي كان عالماً ثقة بأنساب

<sup>(</sup>٧٩) المعارف ص٢٢٠

<sup>(</sup>٨١) جهرة أنساب العرب ص١٨٦٠،

<sup>(</sup>۸۲) النقبة ص٩. الخرانة (السلطية) ١٧٤/٣. ديوان الحذلين: القسم الثاني ص٣٤. الى سيده: الحصص ٢٣٥/١٣.

<sup>(</sup>۸۳) البقبة ص٥٦ ـ ديوان المدلين القسم الثابي ص٨٣

<sup>(</sup>٨٤) المرجم الأخير ص٨٨٠

<sup>(</sup>۸۵) حواشي المرجع السابق ص ۲٤١،

<sup>(</sup>٨٦) اللبان، وتاح العروس (حنع). الحزانة ٢٣٣/٤ - الشعر والشعراء ص١٥٦. معجم تبائل العرب ٣٩٣/١.

<sup>(</sup>۸۷) المقد ۷/۷ه ـ المارف ص۲۲ ـ شرح أشار المدلدي (مخطوط) ص۳۳۰

<sup>(</sup>AA) شرح أشعار المذليين ص١٤٨ - ديوان المذليين: القسم الثالث ص١ - الحزانة ٢٣٣/١ .

<sup>(</sup>٨٩) ديوان المُذليين: القسم الثالث ص٤٥.

<sup>(</sup>٩٠) المرجع السابق ص١٥ ـ شرح أشعار الهذليين ص٢٧٩٠ .

العرب وأيامها والذي قال فيه السيوطى: «لم يأتنا عن أحد من علم العرب أصبح من شيء أتبانيا عن قتبادة »(١١). ومن بطون خنباعية هيذه بنو أر مداء (١٢).

ومن يطون سعد كذلك رهم ، ومنهم المعطل الهذلي(١٣) أحد مشاهير شعراء هذيل،

ومن بطونها أيضاً تمم(١١١)، (وتم هذه هي غير تمم القبيلة الكبيرة المعروفة). ومن تميم هؤلاء ساعدة بن العجلان الشاعر الهذلي (٩٥).

ومن بطون تم معاوية (١١١) ، ومن معاوية بنو حُنيف بن معاوية (١٧) ، وبنو قرد (١٨) بكسر القاف وسكون الراء ، وفي اللسان بفتحهما (١١) ، وقرد هذا هو عمرو بن معاوية (١٠٠٠) وينسب إليه أبو ذؤيب الهذلي كما جاء في بعض المراجع(١٠٠١)، وإن كان الراجع غير ذلك كما سيأتي بعد. ومن نسله أبو خراش الهذلي (خُويلد بن مرة)، وهو مخضرم مات في عهد عمر(١٠٢)، وأبو جندب(١٠٢)، وهما أخوان من بني مرة القردي الذين قيل إنهم كانوا

<sup>(</sup>١١) الزهر ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>٩٢) شرح أشعار الهذابين ص١٢٠.

الجمهرة ص١٨٦ ـ شرح أشعار المدليين ص٢٨٦ ـ ديوان المذليين: القسم الثالث ص٠٤٠. (11)

الحميرة ص١٨٦ ـ تباية الأرب ص١٨٨ ـ سبط اللآلي ٢٣٣/١ ـ أسد الفاية ١٥٧/٤ . المعارف ص٢٢

<sup>(</sup>٩٥) سط اللآلي ١/٢٣٧.

<sup>(</sup>٩٦) الجمهرة ص١٨٦٠،

شرح أشعار الخدلين (مخطوط) ص٢٨٨ - النفية ص٤٥٠. (94)

تاج العروس (قرد)، (44)

<sup>(</sup>٩٩) اللسان (قرد).

<sup>(</sup>١٠٠) حواشي السمط ٢١٦/١. تاج العروس واللمان (قرد).

<sup>(</sup>١٠١) الخزامة (السلفبة) ٤٠٠/١. ديوان الهدليين: القسم الثاني ص١١٦٠.

تباج العروس (خرش). الخزائمة ٢٠٠/١، ديوان الهندليمين: القمم الثماني ١١٦/٢. (1.1) الرركلي: الأعلام ٣٠١/١.

الأصام ص١٩٠. ديوان المدليين: القسم الثالث ص٨٥٠. (1.1)

دهاة شعراء يعدون عدواً شديداً (١٠٤).

ومن معاوية أيضاً بنو مازن (١٠٥) بن معاوية ، ومن هؤلاء أبو شهاب المازني (٢٠٠).

ومن معاوية كذلك بنو سهم بن معاوية كما تقول عامة المصادر (١٠٧) ، إلا صاحب السمط الذي انفرد بأنه ابن مرة بن معاوية (١٠٨).

وكان بنو سهم أبطالاً مغاوير ، فقد دوخوا بعض القبائل الجاورة لهم من خزاعة وغيرها (۱۰۰۱) . وكانت فيهم شهامة ونجدة ، وقد أسروا كثيراً من كندة وحير والحبش اللين كانوا في جيش أصحاب الفيل ، ثم فروا - كما قيل - في جبال هذيل ، فقتل من قتل ، وأسر من أسر ، ثم خرج بأسراهم معقل بن خويلد السهمي سيد هذيل آنذاك ، وكان - كما ورد في شرح أشعار الهذليين - أحد اثنين كلاهما من هذيل وفدا بهؤلاء الأسرى على النجاشي لا فتدا ، أسرى قومهم العرب (۱۰۰۰) وقد نجد في ديوان الهذلين ما يقارب ذلك من أن معقلاً هذا «هو الوافد على النجاشي ، وفد عليه في أسرى كانوا من قومه ، فوهبهم له »(۱۱۰۰).

ويبدو أن كثيرين منهم كانوا سادة في هذيل يتوارثون السيادة كابراً عن كابر، فقد كان خويلد بن واثلة بن مطحل السهمي سيد هذيل في

<sup>(</sup>١٠٤) تاج العروس (خرش).

<sup>(</sup>١٠٥) الجمهرة، ١٣٦/٢ ـ تاح العروس (صهل).

<sup>(</sup>١٠٦) الحمهرة ٢/٢٣١.

<sup>(</sup>۱۰۷) النقبة ص٥٤، ٥٦، ٥٩ ـ ديوان الهذليين ٣٠/٣ شرح أشمار الهدلبين (محطوط) ٢٦، ١١٢، ٢٦٣

الشمر والشعراء ص١٥٧٠.

<sup>(</sup>۱۰۸) سبط اللآلي ١/٣٩٩

<sup>(</sup>١٠٩) البقية ص٥٦.

<sup>(</sup>۱۱۰) شرح أشعار المذليين (مخطوط) ص١١٢

<sup>(</sup>۱۱۱) دیران الهنلین: القسم الثالث ص.٦٨

زمانه(۱۱۲). وقد كان هو ، وسيد كنانة رفيقين لعبدالطلب بن هاشم في لقاء أبرهة عام الفيل لمفاوضته(۱۲۳). وقد ورث السيادة عنه ابنه معقل بن خويلد(۱۲۱) ، وكان حامياً للذمار ، وله في ذلك مواقف محمودة ، فحين هاجت سليم بني لحيان من هذيل هب في قومه مدافعاً عن بني عمومته على الرغم مما كان بينه وبين سليم من موادعة ، فاضطر سلياً إلى أن يولوا مدبرين ، وفي ذلك يقبل معقل:

تقول سلب سالمونا وحاربوا هذيلاً ولم تطمع بذلك مطعما فأصا ينو لحيان فاعلم بأنهم بنو عمنا من يرمهم يرمنا معا (١٥٥) و كثيراً ما كان يخرج معقل هذا في نفر من أشراف بني سهم للصلح بين المتحاربين من قومه (١٠٠).

ومن بهي سهم هؤلاء بنو مُرمِّض، ويرجع إليهم في النسب أبو صخر الهذلي(۱۱۷)، وعبدالله بن عتبة ذو الجنين الذي قيل إنه سمي بذلك لأنه كان يحمل ترسين في الحرب(۱۸۱).

#### \* \* \*

والآن \_ وقد انتهينا من بطون معاوية بن تميم \_ نعود إلى تميم هذا لنجد من أبنائه أيضاً الحارث بن تميم (١١١١) ، وهذا الحارث هو أول من ابتدع \_ فيا يقال \_ عبادة سواع في هذيل ، ومن جاورها من العرب آخذاً ذلك عن

<sup>(</sup>١١٢) ابن قتيبة، الشعر والشعراء ص١٥٧،

<sup>(</sup>١١٣) تاريح ان خلدون ٦٢/٢. بلوغ الأرب ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>١١٤) الشعر والشعراء ص١٥٧.

<sup>(</sup>١١٥) شرح أشار المقلبين (مخطوط) ١٠٢.

<sup>(</sup>٢١٦) ديوان الهذليين: القسم الثالث ص٠٧٠

<sup>(</sup>١١٧) النقية ص٧٥.

<sup>(</sup>١١٨) ديوان المثلبين: القسم الثالث ص١٥٠،

<sup>(</sup>١١٩) اليمغوبي ص٣١٣.

عمروين لُحيِّ الخزاعي الــذي زعموا أنــه أول من نصــب الأصنــام للعرب(١٣٠).

ومن أبناء الحارث بنو مالك بن الحارث بن تميم ، ومنهم مالك بن الحارث الشاعر المنافي (١٣٠) ، ومن الحارث أيضاً كاهل بن الحارث ، بكسر الماء (وقد يكون بفتحها)(١٣٠) . ومن كاهل هؤلاء قيس بن القيزارة الهنافي (١٣٠) . وينسب إليهم في بعض المصادر مالك بن الحارث السابق الذكر(١٣٠) .

ومن بطون كاهل بنو صاهلة بن كاهل(١٧٥) ، وينسب إليهم في بعض المصادر أبو ذؤيب الهذلي(١٧٦).

ومن بطون صاهلة بنو قرم بن صاهلة (١٢٧) ، ومنهم غافل بن صخر ، وهو سيد من أشرافهم ، كان ثاني اثنين من هذيل وفدا على النجائي - كما سبقت الإشارة - ومعهنا أسرى كندة وحير والحبش لفداء أسرى كنانة (١٢٨) ، ومنهم أم عبد والدة عبد الله بن مسعود الصحابي الهنلي المشنيل (١٢١).

ومن أهم بطون صـــاهلســة بنو مسعود أو المسعوديون ، ومن هؤلاء المسعوديين كثير من الصحابة والتابعين ، وعلماء الإسلام وأعلامه ، فينتمي إلى صاهلة عن طريق مسعود هذا عبدالله بن مسعود الصحابي (١٣٠) القارىء

<sup>(</sup>١٢٠) السويدي. سائك الدهب ص١٠٤٠.

<sup>(</sup>۱۲۱) شرح أشعار المذليين (عطوط) ص٠٠.

<sup>(</sup>۱۲۲) شرح المنصل ۱-۳/۲.

<sup>(</sup>۱۲۳) المؤتلف والمحتلف ص٣٣٦.

<sup>(</sup>١٣٤) المرجع السابق نفس الموضع.

<sup>(</sup>۱۳۵) تاج المروس (كهل)

<sup>(</sup>١٢٦) ابن دريد: الملاحن ص٩٣٠.

<sup>(</sup>١٢٧) البقية ص٢٧، ١٩.

<sup>(</sup>۱۲۸) تاج العروس (غنل) ، شرح أشعار المدليين (مخطوط) ص١١٣٠.

<sup>(</sup>١٢٩) تاج العروس (غفل)، أحد العابة ١٥٠٠، طبقات ابن سعد ٣٦٦/١٣.

<sup>(</sup>١٣٠) جهرة أنساب المرب ص١٨٦ ـ ان حجر الإصابة ١٢٩/٤ ـ أسد العامة ٢٥٦/٣ وما إ

الفقيه المحدّث، وأخواه عتبة بن مسعود، وعميس بن مسعود (٢٦١)، ومن ولد عبد الله بن مسعود عبدالرحن المكي المحدث (٢٣١)، والقاسم بن معن 'بن عبدالرحن الذي قال عنه السيوطي إنه «كان من علماء الكوفة بالعربية، واللغة، والفقه، والمحديث، والشعاد ، والأخبار؛ ومن الزهاد والثقات . . . ، (٢٣١) وابنه عبدالرحن زلقاسم المحدّث (٢٣١)، وأبو عبيدة بن معن بن عبدالرحن، وهو قارىء من الثقات (٢٣٥)، وكان القاسم السابق ذكره قاضياً للكوفة، ويقال إنه لم يأخذ للقضاء رزقاً مدة ولا يته (٢٣١). ومن عبدالرحن بن عبدالله بن مسعود أيضاً المسعودي المؤرخ صاحب مروج الذهب (٢٣٧).

ومن ولد عتبة بن مسمود عبدالله بن عتبة التابعي المحدّث الثقة الرفيع المتدّث الثقة الرفيع المتدر ، روى عن عمر وابن مسمود (۱۲۸) ، وقد ولاّه عمر على السوق (۱۲۱) ، ثم كان قاضياً لمسمب بن الزبير على الكوفة (۱۲۱) . ومنهم عبيدالله بن عبدالله بن عتبة المالم الفتيه الشاعر الذي كان أحد مشاهير فقهاء المدينة (۱۲۱) ، وكان من الملماء بالأخبار والأنساب (۱۲۲) ، وهو من أجلّ شيوخ الزهري ، وكان

<sup>=</sup> بمدها .

تاج العروس (صهل), السهيلي: الروص الأنف ١٦٦/١.

<sup>(</sup>١٣١) جيرة أساب المرب ص١٨٦٠.

<sup>(</sup>١٣٣) ابن الجزري: طبقات القراء ١/ ١٨٥٠ طبقات ابن سعد ١٢٥/١ . أسد الغامة ٢٥٦.

<sup>(</sup>۱۳۳) البقيه ۳۸۱.

<sup>(</sup>١٣٤) ان حجر: تعجبل المتمعة ص٢٥٥٠.

<sup>(</sup>۱۳۵) طبقات القراء ۲۰۲/۱.

<sup>(</sup>١٣٦) شنرات الذهب ١٨٦/١.

<sup>(</sup>۱۳۷) الحبهرة ص۱۸۲.

<sup>(</sup>۱۳۸) طبقات ان سعد ۱۲۸۰.

<sup>(11/1)</sup> 

<sup>(</sup>١٣٩) الإصابة ١٠٠/١ ،

<sup>(</sup>١٤٠) أسد الغابة ٣١٦/٢ .. طبقات ابن سعد ٨٢/١٠ .

<sup>(</sup>١٤١) ابن عبد ربه: المقد القريد ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>١٤٢) الجاحط: البيان والتبيين ١/٣٦٩.

أثيراً لدى أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز، يقدّر له علمه، ويعرف له فضله(۱۸۲۲). وأخوه عون بن عبدالله بن عتبة، وكان خطيباً راوية ناسباً شاعراً (۱۸۶۱).

ومن ولد عُميس بن مسعود عمرو بن عميس ، وكان والياً على القطقطانة (قرب الكوفة) أيام علي ، فقتله هناك الضحاك بن قيس الفهري عامل معاوية(١٥٥).

#### \* \* \*

والآن ـ وقد أتينا على صاهلة بن كاهل وبطوبها ـ نصعد إلى كاهل مرة. أخرى لنرى أن من بطون كاهل أيضاً عمرو بن كاهل بن الحارث(١١٦)، ومن عمرو هؤلاء بنو عامر بن عمرو ، وإليهم ينتمي حذيفة بن أنس الهذلي أحد شعراء هذيل(١١٦). وقد نسبه بعضهم رأساً إلى عمرو(١١٨). وليس هنالك فرق كبير ، فأصل النسب في الحالين واحد لم يتغير. ومن بني عمرو أيضاً زهيربن العجوة الهذلي الذي قتله جيل بن معمر الجمعي يوم حتين حين وجده مربوطاً في الأسرى ، وكان زهير قد خرج يطلب الغنام، والأسلاب(١١١).

ومن بني عمرو خُديم بن عمرو<sup>(١٥٠)</sup>، ومن خثيم هؤلاء حبيب بن عبد الله «الأعلم الهذلي »، وأخوه صخر الغي<sup>(١٥١)</sup>، وينسبان في بعض المصادر رأساً

<sup>(</sup>١٤٣) العقد ١/٢٠٦.

<sup>(</sup>١٤٤) الىبان والتسيين ٣٤٢/١ ٣٤٤.

<sup>(</sup>١٤٥) الحميرة ص١٨٦٠،

<sup>(</sup>١٤٦) العقد ١٠٦/٣ \_ شرح أشعار الهدلسين (محطوط) ص١٠٤٠

<sup>(</sup>١٤٧) ديوان الهذلبين: القسم الثالث ص١٨٠.

<sup>(</sup>۱٤۸) شرح أشعار الهذليين (محطوط) ص٢٢٨٠

<sup>(</sup>١٤٩) ديوان المدليين: القسم الثاني ص١٤٨ ,سيرة اس هشام ٢١/٣. الأغاني ٢١/١٥٠.

<sup>(</sup>١٥٠) شرح أشمار المغلبين: (مخطوط) ص٧٠. ديوان الهغلبين القسم الأول ص٧٦٠ تاح العروس (خثم).

<sup>(</sup>١٥١) ديوان الهدلين القم الثاني ص٥١ ، ٧٧ (حاشبة ١). شرح أشمار الهدليين للسكري 🖃

إلى عمرو<sup>(١٥٠)</sup>، ولعل هذا من التسامح المعروف حتى الآن من نسبة الحفيد إلى الجد ـ لا إلى الأب ـ لا سيا إذا كانت شهرة الجد أكبر.

\* \* \*

ونصعد إلى كاهل مرة ثالثة لنجد من بطونه بني كعب بن كاهل ، وممن ينتسبون إلى كعب هذا ساعدة بن جوية الهذلي(١٥٥٣) الشاعر المعروف بين شعراء هذيل.

ومن بطون كاهل أيضاً بنو صبح بن كاهل (عام) ، وقد كان صبح هذا من سادات هديل في الجاهلية (١٠٥٠). ومن بني صبح هؤلاء أبو بكر الهذائي المقتله (١٥٠١) الذي كان يروي علم الأخبار والأنساب عن قتادة (١٥٥١).

وبنو صبح هؤلاء ينحدر منهم بنو زليفة بن صبح (١٥٠١) ويذكر ابن حزم أن ديارهم كانت حول مكة ، ولم بها عدد وعدة ومنعة (١٦٠١) ، كما يذكر المبعودي أن الرياسة في هذيل كانت فيهم (١٦١١) .

\* \* \*

<sup>= (</sup>طبع أوروبا) ص٦.

<sup>(</sup>١٥٢) المؤتلف والمحتلف ص٩٤.

<sup>(</sup>١٥٣) ديوان الهذليين: القسم الأول ص١٦٧ - الخرانة ٢٦/٣ . ابن جني: المنصف ٢٣١/٣ .

<sup>(</sup>١٥٤) عاية الأرب ص٢١٣ معجم قبائل العرب ٢٠/٣٠ ـ الحبهرة ص١٨٧،

<sup>(</sup>١٥٥) ابن خلكان وفيات الأعيان ٣٠١/٣.

<sup>(</sup>١٥٦) باية الأرب ص٣١٢ الحمهرة ص١٨٧٠.

<sup>(</sup>١٥٧) شدرات الذهب ٢٦٤/١

<sup>(</sup>١٥٨) السيوطي: المزهر ٢١٠/١

<sup>(</sup>١٥٩) شرح أشعار الهذليين (محطوط) ص٩٥٠.

<sup>(</sup>١٦٠) الجنهرة ص١٨٧.

<sup>(</sup>١٦١) مروج الذهب ١/٥٥/.

تلك هي أهم المشائر والبطون المشهورة في هذيل، ولكننا نجد إلى جانب ذلك اشارات سريمة في الشمر الحلي، أو في المصادر الأخرى تشير إلى بطون وأفخاذ ليست بذات خطر، فلم تنسب إلا إلى هذيل نسبة عامة دون تخصيص أو تحديد، وقد يحوم حولها بعض الشك ما دامت لا تأخذ مكانها في سلسلة النسب من هذيل. ومن هذه العثائر دهمان(٢٢١) وبعجة (٢١٦)، وجعشمة (١٦١)، وأساسة بن أمط (١٦٥)... ألى غير ذلك من الإثارات العابرة التي لا تستحق الوقوف عندها ؛ ولهذا نجتزىء منها بهذا العرض السريع.

# #

## هذيل والمراجع الحديثة:

ولكن ينبغي أن نقف وقفة قصيرة عند ما ورد في بعض المراجع الحديثة بشأن هذيل وبطونها حيث يطالعنا صاحب معجم قبائل العرب بأن هذيلاً تنقسم قسمين: شالي ، وجنوبي . . . ويتألف القسم الشالي من سبعة أفضاذ: المطارفة ، والمساعيد ، والسواهر ، ولحيان ، وعمرو أو عمير ، والمنابر . أما القسم الجنوبي فيدعى هذيل اليمن ويتألف من الأفخاذ التبدو ، ودعد ، والسراونة ، والعاهلة ، وجيل (٢٠٠٠) .

وإنا لنجد في كثير من هذه الفروع غرابة تبعد بنا كثيراً عما ذكرنا من بطون هذيل، ولكن واقع الأمر أن هذا كلام منقول بنصه في شيء من الإيجاز\_عن بعض مراجع أخرى حديثة، تتحدث عن القبائل العربية التي

<sup>(</sup>١٦٢) اللمان (دهم)،

<sup>(</sup>١٦٣) ديوان المدلنين: القسم الأول ص٨٦٠.

<sup>(</sup>١٦٤) اللسان (جعثم).

<sup>(</sup>١٦٥) تاج العروس (لعطر).

<sup>(</sup>١٦٦) عبر رضا كحالة: معجم قبائل العرب ١٢١٣/٣،

تقطن المملكة العربية السعودية الآن(١٩٣٧). ولس هنائك من شك يمكن ان يثور حول ما ذكرنا من قبائل هذيل الأن هذه الأزمان المتطاولة ، والآماد المبيدة بين المصر الجاهلي ، والعصر الحديث لا بد أن يكون لها أثر كبير في تغيير أماء هذه الفروع التي تشعبت وتشابكت ، أو تباعدت ودخلت في غيرها ، أو دخل غيرها ، أو كتسبت أماء جديدة قد لا تمت الى أصلها القديم بأدبى صلة . هذا الى أن صراحة الأنساب لم تعد لها أصالتها الأولى .

وحسبنا أن نعرف أن صاحب «قلب الجزيرة العربية » حينما يعدد بطون ثقيف في عصرنا هذا يذكر منها بطناً يسمى هذيلاً ، وآخر يدعى قريباً (۱۲۸) ، فهل هناك صلة تقوم على هذا النحو بين هذيل وثقيف ، أو بين قريش وثقيف حتى يكونا بطنين من بطونها؟ فلا يمكن بأية حال تبرير هذا على أساس سليم الا أن تكون هذيل وقريش مجرد اسمين لا يمتان بصلة الى هذيل وقريش المعروفنين منذ العصر الجاهلي ، وصدر الاسلام ، أو أن يكون بعض أولئك وهؤلاء قد دخلوا برور الزمن وبحكم الجوار في ثقيف ،

فليس غريباً اذن \_ بعد ما رأينا \_ أن نجد إغراباً كهذا في البطون المنسوبة الى هذيل في أمثال هذه المراجع، ويكفينا أن نجد أن بعض هذه البطون لا بزال يحمل الاسم القدم مثل لحيان، وعمرو أو عمير، فقد مر بنا لحيان، وعمرو فيا سقنا من حديث حول بطون هذيل، وهما من الشهرة المستفيضة بمكان، كما أن عميراً \_ وإن كان مغموراً \_ قد ذكر في سبائك الدهب بطناً منسوباً الى هذيل (١٠٠٠).

وحسبنا أيضاً أن بعض الأماكن التي وردت في هذه المراجع مثل وادي فاطمة ، وغيره من الأماكن التي تقع حول مكة ، أو في أطرافها من جهة الشرق والجنوب هي نفسها منازل هذه القبيلة وبطونها منذ العصر الجاهلي .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١٦٧) ـ (١٦٨) قلب الحريرة العربية ص٢٠٢.

<sup>(</sup>١٦٩) السويدي - سائك الذهب ص٢٤٠.

### نظرة ناقدة:

ولكن ينبغي لنا أن نقف وقفة أخرى عدد هده القبائل الهذلية التي فصلنا القول فيها ، والتي وردت اشارات اليها في الشعر الهذلي ، أو طالعتنا بها المصادر القدية ؛ فقد بلغت هذه البطون المختلف حداً من الكثرة يلفت النظر ، وان كانت هذه المراجع تختلف عنيا بينها عنيا تمدنا به من هذه البطون كثرة وقلة ، فمنها ما يقتصر على الفروع الكبرى للقبيلة ، ومنها ما يمن في تعداد البطون والأفخاذ والفصائل الصغيرة ، ولكن هذه المراجع على عجموعها - تعطينا عدداً كبيراً من هذه المبطون الهذلية .

ويستطيع الباحث - على أساس من المصادر الأصيلة - أن يرد هذه الأشتات من البطون والبشائر الهذلية كلاً الى أصله ، ويبعد بها - كما رأينا - عما عساه أن يجده القارئء فيها من شبهة التشويش والاضطراب والخلاف . فالحق أن معظم هذه البطون يرجع بعضها الى بعض في صورة هيئة سهلة لا غموض فيها ، ولا التواء ، فهي تنتهي الى بطون أكبر منها ، ثم تنتهي هذه وتلك الى عمائر كبرى تدلي بنسبها رأساً الى هذيل الجد الأكبر لهذه التبيلة الأم .

ومع هذا ، فإحقاقاً للحق ، نقرر أن هذا الخلاف حول هذا الموضوع لم تسلم منه المراجع المذكورة بصورة قاطعة ، شأنها في ذلك هو الشأن في كثير من مسائل التاريخ القديم ، الذي لم يؤت هؤلاء العلماء أداة تحقيقه ، والوصول دائماً الى وجه الحق فيه .

ومن أمثلة ذلك ما نجده من خلاف حول بعض البطون الهذلية الكبرى مثل لحيان ، ونسبتها الى هذيل على أساس من قرابة الدم ولحمة النسب ، أو على مجرد الحلف والجوار والولاء ، فقد تضافر أغلب كتب الأخبار والأنساب ، وسائر المراجع القدية على نسبتها الى هذيل عن طريق النسب لا عن طريق الجوار ، فقد ذكرت هذه المصادر أن لهذيل ولدين من صلبه هما لحيان وسعد كما ستى أن مر بنا ، ولا نكاد نجد خلافاً في هذا بين

قدمائنا الا ما أورده الهمداني من أنهم كانوا من بقايا جرهم ، ودخلوا في هديل(٧٠٠) أو أنهم من بقايا المماليق الدين هلكوا بنهامة ، وحالفوا هذيلاً(١٧٠).

وأغلب من كتبوا في الأنساب من المحدثين لم يخالفوا جهرة القدامى في هذا النسب (۱۷۲)، وان كان قد خالف أولئك وهؤلاء فيا اتجهوا اليه الدكتور جواد على حيث اعتبر بني لحيان هؤلاء من بقايا دولة اللحيانيين القديمة ذات الآثار والنقوش اللحيائية المروفة. وأنهم بعد ضعفهم، وسقوط مملكتهم، وضغط القبائل عليهم اضطروا الى الانتقال من مواطنهم الأصلية في منطقة العلا، ومدائن صالح، والاتجاه نحو الجنوب حيث اختلطوا بغيرهم، وقد كانوا قبل الاسلام في هذيل، ولهذا عدهم النسابون من بطونها(۱۲۲).

ولعل الرجل متأثر في هذا برأي المستشرقين، ذلك الرأي الذي لو دلت الدلائل العلمية يقبناً، أو ظناً على ثبوته وصحته لسلمنا به دون شك أو مراء، ولكن أغلب الظن أنه رأي أوحى به الاشتراك في الاسم بين بني لحيان هؤلاء، وبين أولئك اللحيانيين الفابرين.

والحق أن بني لحيان الهذليين هم ـ فيا أرى ـ من هذيل لحماً ودماً ، وهم غير اللحيانيين القدامى ذوي التاريخ العربق المعروف ، فلم يقل أحد بأن الاشتراك في الأساء يصلح أساساً لإطلاق الأحكام في القضايا العلمية ، فكثيراً ما نجد أن الأساء تكرر نفسها بين الأشخاص والقبائل العربية ، فمثلاً في العرب سعود كثيرة منها : سعد تميم ، وسعد هذيل ، وسعد قيس ، وسعد بكر (١٧٣) ، وفيهم موازن كثيرة منها : مازن تميم ، ومازن قيس ،

<sup>(</sup>١٧٠) انظر تاج العروس (٣٢٤/١٠)، تاريخ العرب قبل الأسلام ٣٢٩/٣.

<sup>(</sup>١٧٢) تاريخ العرب قبل الإسلام ص٤٢٩.

<sup>(</sup>١٧٣) الجمهرة (د س ع) ٢٦٢/٢ ـ الصحاح (سعد).

ومازن اليمن ، ومازن ربيعة (١٧٤) . وهناك تميم القبيلة المعروفة ، وتميم أخرى بطن من هذيل ، وبنو مخروم في قريش ، وغيرها في هذيل . وهكذا . بل إنا غبد أن كثيراً من أسهاء الأعلام في المهرية القدية شائمة الاستعمال عند العرب في الجاهلية ، ومن أمثلة ذلك : حفني ، وعلي ، وعبدالله ، والنادي ، والسعد ، وعفراء . ثم انه يوجد كثير من هذه الأعلام العربية في النقوش السبئية ، والشهودية ، ومن يتابع هذه النقوش القدية في النمارة ، وفي منطقة العلا يجد كثيراً من هذا التكرار في الاسهاء (١٧٥).

ومن حقنا ألا نذهب بعيداً فكثير من أساء الاشخاص والمائلات اليوم مكرر بين الناس الى حد كبير، فهم يسمون ـ عن قصد أو غير قصد ـ أساء متشابة أو متاثلة، وقد يتم هذا تبمناً بأساء، أو تشبهاً بعظماء، وهذا مسلك الناس دائاً في كل زمان ومكان.

ثم ان علم الأنساب كان يمتز به العرب اعتزازاً بالفاً، ولهم نسابون قد اشتهر بعضهم بالحفظ والضبط، فكيف يخفي عليهم أمر لحيان وقد دخلت في هذيل كما يقول الهمداني، وصاحب صحيح الأخبار من القدامي(١٧١)، أو فيا يقول الدكتور جواد علي حين يقرر أنه قد تم ذلك قبيل الاسلام (أي قبله بزمن يسير) - كيف يخفي عليهم ذلك؟ وهذا حسان بن ثابت يهجو هنله بزمن يسير) - كيف يخفي عليهم ذلك؟ وهذا حسان بن ثابت يهجو هذيلاً لأن منها لحيان اثر غدرهم بأهل الرجيع - كما سبق أن أشرنا - وحسان مخضرم عاش ردحاً طويلاً من عمره في الجاهلية، فكيف يخفي عليه أم ومعان معهم أبو بكر من وراء هجائه، وقد كان من أعلم الناس بالأنساب كما هو معلوم.

هذا ، وثمة اشارات أوردها الرواة تفيد أن لحيان من هذيل وليسوا مجيران لها أو لاحدى بطونها ، بل قد تصرح تصريحاً بأن لحبان هذا هو

<sup>(</sup>۱۷٤) شرح شواهد بن عقبل ص۱۱۸،

<sup>(</sup>١٧٥) اسرائيل ولفنسون - تاريخ اللعات السامية ص٥٠٠.

<sup>(</sup>١٧٦) صحم الأخبار ١٨٦/٢

لحیان بن هذیل(۱۷۷).

وكذلك شعر معقل بن خويلد السهمي الحملي صريح في تقرير نسب لحيان حين يقول:

تقول سلم سللونسا وحساربوا هذيلاً ولم تطمع بذلك مطمعاً فأما بنو لحيان فاعلم بأنهم بنوعمنا من يرمهم يرمنا معا(۱۷۸)

ومن الأدلة القاطعة في نسبة لحيان الى هذيل نسبة تقوم على الدم لا على الجوار تلك المفاخرة والمهاجاة التي ثارت بين عمرو بن هميل اللحيافي ، وعمرو بن جنادة الخزاعي ، وفيها يقول عمرو بن هميل مُندداً بصاحبه في فخر واعتزاز:

فــان ببوتنــا شم طوال وبيتك لا يُظـل ولا يُبيـت وانـا نحن أقـدم منـك عزاً اذا بنيـت بخلفـة البيوت خزيـة عنـا وأبي هـذيـل وكلهم الى عز وليــــت وينعـك الولاء وأنـت عبـد وأمنع حيث كنت اذا لقيت أبـّى لي صارخ كالسيـل نهد وعز لا يزول لنـا ثبيـت(١٧١)

فهذا كلام واضح صريح في أن أباه وجدَّه الأكبر هو هذيل بن مدركة ، وأن عمه هو خزيمة بن مدركة ، وأنه يستمد من هؤلاء العز ، والمنعة ، والسؤدد ، والفخار .

هذا وقد نسب الجمحي بني كاهل أيضاً الى هذيل نسبة الحلف والولاء ، لا نسبة القرابة والنسب ، وجعل كاهلاً أخا ثقيف(١٨٠٠ ، وعلى هذا نجد في بعض المراجع أن عمرا ذا الكلب ـ وهو من برجالات كاهل ـ كان جاراً

<sup>(</sup>۱۷۷) شرح أشار المذليبي (تحمين مراج) ٨١٨/٢.

<sup>(</sup>١٧٨) المرجع السابق ٢/٥٧٨.

<sup>(</sup>۱۷۹) شرح أشعار الهدليين (تحقيق فراج) ۸۸۲/۲

<sup>(</sup>١٨٠) المرجع السابق ٢/٢٣٧.

لهذيل (۱۸۱۱)، ولم تعده هذه المراجع من هذيل دماً ونسباً. ومعنى هذا أن الشك سيحوم حول نسب جميع الفروع التي تدلي الى هذيل بكاهل هذا مثل بني صبح، وبني زليفة، وبني صاهلة، وبني كعب، وبني مخزوم (مخزوم هذيل)، وجميع من ينسبون الى هؤلاء من بطون كاهل ورجالها.

ولكن يبدو أن كاهلاً من أحفاد هذيل صليبة ، وليس مجرد حليف أو جار للهنلين ، فان أغلب الكتب التي كتبت في الأنساب وغيرها تقرر ذلك النسب لكاهل ومن يلونه من أبناء وأحفاد . ثم ان القلة القليلة من المراجع التي تقول بهذه المحالفة ، أو هذا الجوار ذكرت ذلك مبهماً ، ولم تسب كاهلاً من جهة النسب الى قبيل آخر غير هذيل نسبة صحيحة ، وهذا يثير الشك فيا ذكر بشأن هذا النسب ، ويقوي الاحتال الآخر ، وهو اعتبار كاهل وبطونها من صميم هذيل .

هذا وعمرو ذو الكلب ـ الذي أشرنا الى انه أحد رجالات كاهل ـ لا تحس في شعره هو الآخر أثراً لهذا الجوار المزعوم، فليس في هذا الشعر -تابعاً ولا جاراً ولا حليفاً لهذيل، وانما هو يتستم الذروة في قومه من هذيل، ويتقدم فتبانهم في غاراتهم:

وان أثقف فسوف ترون بسالي أوم سواد طود ذي نجسسال هم ينفون آنسساس الحسسلال فسامسها تثقفوني فساقتلوني فأبرح غازياً أهمدي رعيلا بفتيان عسارط من همذيل

\* \* \*

فهــــذا ثم قـــد علموا مكـــاني اذا اختضبت من العلق العوالي (۱۸۲) وهذه أخته جنوب تقول في رثاثه ما لا يقال الا في سيد جحجاح من سادات قومه:

<sup>(</sup>۱۸۱) ديوان الهنلبين، القسم الثالث ص١١٣٠

<sup>(</sup>١٨٢) - ديوان المدليين العسم الثالث ص١١٤ وما يعدها

ف أقسم يا عمرو لو نبهاك اذن نبها عمرو رو نبهاك اذن نبها عمرور رغديسة اذن نبها واسعاً ذرعب هزيرا فروساً لأقرانيسية

اذن نبّها منك داء عضالا ولا طائش رعش حين صالا مفيداً مضيشاً نفوساً ومالا جيسع السلاح جليسداً بسالا أبيا اذا صاول القرن صالا

\* \*

وأسد عسلم الضيف والمرملون اذا اغسبر وخلّت عن اولادها المرضعات فسلم تر بأنك كنست الربيسع الريسع وكنست ان ثم نراها تقول في هذا البكاء ، وذلك الرثاء:

اذا اغـــبر أفـــق وهبـــت ثبالا فــــلم تر عيــن لمزن بـــــلالا وكنــت لن يثنفيـــك الثالا(١٨٢)

أبلغ بني كاهل عني المغلفلة والقوم من دونهم سعيّا ومركوب ابلغ هذيـالاً وأبلغ من يبلغها عني رسولاً وبعض القول تكذيب بأن ذا الكلب عمراً خيرهم حسبا ببطن شريان يعوي حوله الذيب(١٨٤)

ومن هذا كله يمكن أن نستنتج مطمئنين أن عمراً ذا الكلب هذا لبس للهذليين مجرد جار أو حليف بل هو هذلي في أصله ودمه ، ثم هو في السنام والذروة من قومه هذيل ، ومن أفضلهم في الحسب والنسب والجاه .

\* \* \*

وهكذا نستطيع - بعد ما قدمنا - أن نرتاح الى ما نقول به من اثبات ذلكم النسب الهذلي لكاهل، وما ينتسب اليه من عشائر هذيل وبطونها ، أو من ينتمي اليه من رجالات هده المشائر والبطون.

هذا الى أن تلك القلة القليلة من المراجع التي تجنح الى القول باستبعاد

<sup>(</sup>١٨٣) الرجم السابق ص١٣١ - ١٢٣

<sup>(</sup>١٨٤) ديوان المدلين القيم الثالث ص١٢٥٠

نسبة هذا البطن الى هذيل إلا عن طريق الحلف أو الجوار ـ تلقي القول على عواهنه ، ولا تسلك في ذلك مسلكاً علمياً يؤدي بها الى الحقيقة ، ويسلمها الى الرأي الصحيح ، بل تسوق ذلك في إبهام لم تتجشم معه أن تنسب كاهلاً الى قبيلة أخرى غير هذيل نسبة صحيحة ، وهذا مما يثير الشك فيا يقولون به من حلف أو جوار ، ويزكي الاحتال الآخر الذي قررناه من اعتبار كاهل وبطونه من صحيح هذيل .

وثمة رأي مرجوح هو الآخر في نظرنــــا ـ ينسب عمراً هـــــذا الى لميان (١٨٥٠)، وعلى أساس من الخلاف الذي سبقت الاشارة اليه في نسب لحيان يعتبرونه من هذه الناحية أيضاً جاراً لهذيل. وقد سبق لي أن فندت ذلك الرأى الذي يقوم عليه هذا الاحتال.

ومن قبيل الخلاف أن يكون بعض البطون أصلاً من غير هذيل، فينسبها بعض المراجع الى هذيل وهماً منها، واعتاداً على مجرد مجيئها على السان شعراء هذيل من غير تحقيق أو تمحيص، فقد أورد الزَّبيدي(١٩٦١) أن نؤيبة قبيلة من هذيل، وأتبع ذلك ثول الشاعر الهذلي (أي خراش): غدونا غدوة لا شك فيها فخلنساهم ذؤيبة أو حبيبا والحق أن ذؤيبة هذه من هوازن، ويقرر ذلك أبو سعيد السكري في شرح هذا البيت من شعر أي خراش، فهو يقول في ثنايا ما أورده من كلام: «دؤيبة وحبيب حيّان من عجز هوازن »(١٩٦١).

ومن هذا النحو من الخلاف تقريباً ما ثار حول جُعثمة التي ينسب اليها بعض القسيّ، فقد ورد في ديوان الهنذليين أنها من هنديل(١٨٣٠)، وفي القاموس: «جعثمة حي من هذيل أو من أزد السراة «١٨٨٨)، وفي اللسان ما

<sup>(</sup>۱۸۵) شرح اشعار الهدليين (تحقيق فراح) ۲۵/۲ه

<sup>(</sup>١٨٦) تاج المروس (ذأب).

<sup>(</sup>١٨٧) ديوأن الهذلسين. القسم الأول ص٨٤٠

<sup>(</sup>١٨٨) القاموس (جعثم).

يفيد أنها «من هذيل، أو من أزد السراة، أو من أزد شنوءة »(١٨٦).

ولعله قد أدى الى هذا الخلط قرب مواطن هذه القبائل التي نسبت جعشمة إليها، ثم ضآلة شأن جعشمة هذه، وأمشالها، وعدم شهرتها، واستفاضة أخبارها.

#### \* \* \*

وهناك أمثلة من الخلاف قد تؤدي بنا الى تعدد واهم في بطون هذه القبيلة، وذلك فيا أحسب نتيجة لتقارب بعض الحروف، والتباسها على السمع، أو لتشابه هذه الحروف في الرسم، واختلاطها في الكتابة، ومن ذلك خناعة وخزاعة، فقد اتجه معظم ما في يدنا من المراجع الى ان خناعة هو ابن سعد بن هو ابن سعد بن هذيل (١٠٠١) ولكن ورد في بعضها ذكر خزاعة بن سعد بن هذيل أراد من خناعة. وقد كان من المكن وجودهما مما أخوين من سعد بن هذيل لو قد حدثتنا بذلك المراجع المذكورة، أو دلّت الدلائل عليه، ولكن يبدو أن ذلك تكرار لاسم واحد هو خناعة ذكر صحيحاً مرة، عرفاً مرة أخرى.

وقد يؤيد ما ذهبت اليه اختلاف الرواية في هذا البيت من شعر صخر الهذلى :

لو أن أصحابي بنو خناعه أهل الندى والجود والبراعة

\* \* \*

فالرواية السائدة فيه خناعة ، وقد وليها في ديوان الهذليين أن خناعة

<sup>(</sup>١٨٩) اللسان (حمثم).

<sup>(</sup>۱۹۰) ديوان الهذلين القسم الثالث ص١٠٠، القاموس (حنم)، الشعر والشعراء ص١٦٠-باية الأرب ص٤٤٧، معجم قبائل العرب ٣٩٢/١، شرح أشعار الهذليين ص١٢،

<sup>(</sup>۱۹۱) المقد ۲/۷۵.

حي من هذيل، ثم أعقبتها رواية أخرى على هذا النحو: «وقد أورد السكري البيت هكذا «خزاعة » بدلاً من خناعة، ثم قال: خزاعة حي من هذيل «(۱۲۲).

ومما يزيد الأمر وضوحاً اختلاف المراجع في ترجمة واحدة لشاعر هذلي واحد هو دمالك بن خويلد المختلف السان أنه مالك بن خويلد المخزاعي (۱۹۲۰) ، وصاحب اللسان متأخر ، وليس مججة في الأنساب ، وانما هو في هذا مجرد ناقل ، ولكننا نجد السكري في شرح أشمار المذليين يقرر أنه خناعي (۱۹۲) . ولا يمكن أن ينتهي نسب امرىء الى شخصين مختلفين على هذا النحو الذي نراه ، فلا بد أن يمكون أحدهما ـ وأرجح أنه خزاعة ـ من نسج الوهم والخيال نتيجة للتصحيف الذي وقع فيه .

ومن أمثلة هذا التعدّد الواهم ما أشرنا اليه من ذكر حريث (۱۱۰)، وخُريب (۱۱۰)، وحرب (۱۱۰)، وحرب الله ونبي البطون المذلية، وأغلب الظن أنها جميعاً بطن واحد من بطون سعد بن هذيل، وما هذا التعدد إلا نتيجة التصحيف في هذا الاسم.

ومن الغريب أننا نجد أن ذلك التصحيف قد يسبب الاختلاف حتى بين صفحة وأخرى في المرجم الواحد؛ فقد ذكر مثلاً في ديوان الهذليين مرة حُريث، وأخرى جُريب، وربما كان ذلك راجماً الى إهمال التحقيق

<sup>(</sup>۱۹۲) ديوان الهذلين ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>۱۹۳) اللسان (يقل).

<sup>(</sup>١٩٤) شرح أشعار الهدلبين (مخطوط) ص١٤٨.

<sup>(</sup>١٩٥) ديوان الهدليين: القسم الثاني ص٢٦٤.

شرح أشار الحدليين ص١٠٩، العقد ٥٧/٢، المارف ص٢٢.

<sup>(</sup>١٩٦) حمرة أنساب المرب ص١٨٦٠.

<sup>(</sup>۱۹۷) العقد ۷۷/۲ ، البقية ص٠ ، الخصص ۲۳۵/۱۳ ، المزادة ۱۷۶۳ ، شرح أشعار الهذابين ۲۳۱ - ديوان الهذابين: العسم النائي ص١٤٣ (حاشة ٣).

<sup>(</sup>۱۹۸) ابن جنی: المنصم ۲۰۲/۳.

وقصوره. اذا لم يكن خطأ مطبعياً لا يستحق الوقوف عنده.

ومثل هذا يقال في سعد بن هذيل نفسه ، فقد ألفيته ـ في ترجمة أبي كبير الهذلي ـ في حاشية «التنبيه على أوهام القالي في أماليه » محرفاً الى سهل بن هذيل "" ) ولم يحر بنا من أبناء هذيل وأحفاده من يسمى سهلاً ، ولم نجد في سلسلة نسب أبي كبير من يحمل هذا الاسم ، ثم ان سلسلة النسب الواردة في هذا المصدر هي نفسها في المصادر الأخرى مع استبدال سعد بسهل . هذا الى ما نجده من تقارب نبرات الصوت فيهما ، وأنهما على وزن واحد مما بوجد اشتباها عند من لا يحسنون الساع .

ومع هذا فالأمثلة على هذا التحريف والتصحيف قليلة لا تكاد تجاوز ما ذكرنا.

هذا ، ويذكر النسابون أن بعض القبائل العربية ، أو بطوناً من هذه القبائل كانت تميش في جوار هذيل مثل بني الدَّرعاء ، وهم حي من عدوان من قبس عيلان ، فهناك من يقول بأنهم كانوا حلفاء في بني سهم بن معاوية من هذيل(١٠٠) ، ويطالمنا شراح ديوان هذيل بما يؤكد هذه الحقيقة من أن بني الدرعاء «حي من عدوان بن فهم بن عمرو بن قيس عيلان . . . وخلفهم في بني سهم بن معاوية بن تم بن سعد بن هذيل هردالا).

فاذا كنا نجد من هذه الاشارات ـ كما رأينا ـ ما يفيد أن بطوناً من بطون قبائل العرب كانت تعيش في جوار هذيل ، فاننا نجد أيضاً أن من بطون هذيل ورجالها من حالفوا غيرهم ، أو عاشوا في جواره ، بل ان من الأخبار ما ينتهي بنا الى أن بعض هذه البطون الهذائية قد دخلت في غيرها من القبائل ، وانتسبت اليها ، ولم تعد تذكر في عداد هذيل ، فيذكر ابن حزم في جهرة أنساب العرب أن حُوية ـ وهم ينتمون في أصلهم الى سعد بن هذيل -

<sup>(</sup>١٩٩) المكري: التنبيه ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>۲۰۰) تاج العروس (درج)

<sup>(</sup>۲۰۱) ديوان المدليس ۲۰/۳.

دخلوا في بني عبس، وقبل إن الحُطَيئة الشاعر، منهم(٢٠٣)، ويبدو أن عامر بن سدوس قد دخل هو الآخر في خزاعة، فقد ورد في ديوان الهذليين أن عامر بن سدوس الخناعي كان يُعزى هو ورهطه الى خزاعة، وأن المعطل قال شعراً فيه من اللوم ما يسدد سهامه اليهم(٢٠٣)

كما ورد في شرح أشعار الهذايين بصدد الكلام في شعر المعلل نفسه أن الناس يولجون بني سدوس ، وأولياء عامر وإخوته الى خزاعة ، وقد قال اين الاعرابي في ذلك ان الناس كانوا يعدلون عامر بن سدوس وبني أبيه الى خزاعة ، فقال المعلل في ذلك شعراً (٢٠٠١ هو الشعر الذي سبقت الاشارة اليه في ديوان الهذايين (٢٠٠٥).

#### + + +

وهكذا نرى كلاماً حول دخول قوم في هذيل ، وخروج آخرين ممهم ، كما نجد خلافاً حول بعض بطونهم ، وفي نسب بعض رجالهم ، ولكن ذلك كله ليس بالأمر الجلل الذي يطفى على وضوح هذا النسب واستقامته ، وتلك البطون وانتسابها الى أصلها الهذلي ؛ ففي شيء يسير من التمحيص قد انتهينا الى وجه الحق في هذا الشأن .

\* \* \*

<sup>(</sup>۲۰۲) الجمهرة من١٨٦

<sup>(</sup>۲۰۳) ديوان الهذليان ۲۰۳)

<sup>(</sup>٢٠٤) شرح أشعار الهذليين (تحقيق قراس) ٦٣٦/٢.

<sup>(</sup>۲۰۵) ديوان الهذليين ۲۰۵)

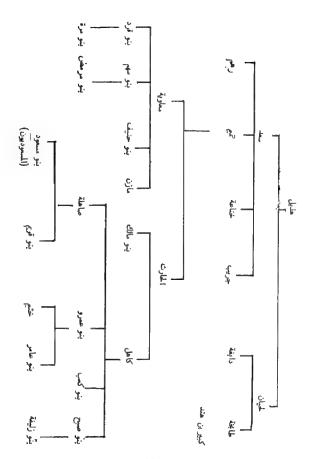

الفصل الثاني منازل هذيل ومواطنها

## أولاً - منازل هذيل في الجاهلية:

شغلت هذيل ببطونها العديدة رقمة واسعة من إقليم الحجاز في مناطق متعددة حول مكة ، وفي أطرافها الجنوبية والشرقية ، وفي عرفة وما يتصل بها ، وفي أماكن أخرى كثيرة بين مكة والمدينة ، وربما كان أغلمها إلى مكة أقرب ، وإن كان يحتمل أن يكون بعضها متصلاً بنواحي المدينة كالموازج التي وردت في شعر الهذلين ، والتي ذكر البكري أنها من ديارهم(١).

ويهمنا من ذكر هذه المواطن والبقاع أن نوضح مسرح حياة هذه القبيلة التي نتناولها بالدراسة ، وما صاقبها من مواطن القبائل التي تجاورها ، أو الأماكن التي تشركها فيها هذه القبائل كي نستبين في ضوء هذا كله صلة هذه القبيلة بجيرانها من القبائل الأخرى ، ومدى تأثرها بهذه القبائل أو تأثيرها فيها ؛ لما لهذا التأثير وذلك التأثر من أهمية قصوى في هذه الدراسة . -

والمعروف أن هذيلا قبيلة بدوية في طابعها العام ، فهي إذن لم يستقر أغلب بطونها وعشائرها في أماكن بعينها ؛ لأن الاستقرار في المدن والقرى لم يتح إلا للحضر الذين كانوا يقيمون في مكة ، والمدينة ، والطائف ، ووادي الفرى ، وما يماثلها في اليمن ، وفي الإمارات العربية التي كانت مستقرة في أطراف الجزيرة على حدود الفرس والروم كالمناذرة والغساسنة.

<sup>(</sup>۱) معجم ما استعجم ۲۸۲/۱.

أما البدو الرحل فهم لا يعرفون هذا الاستقرار ، وإنما كانوا يتنقلون في سبيل النجمة كما هو معلوم.

فهذيل إذن كانت بطونها المحتلفة غالباً في حركة وتنقل وراء الخصب والماء والكلاً. ولكن مع هذا ـ كان لجموع البطون الهذلية مجال تجول في إطاره ، فلا تُبعِد كثيراً عما ألفته من مواطن ، وما تنزل به على مر العام من منازل.

وقد كانت هذه المواطن، وتلك المنازل كثيرة متعددة تعدد بطون هذه القبيلة وكثرتها، كما أن الرقعة التي كانت تشغلها، وتتخذ منها مسرحاً لحياتها لم تكن في مجموعها ذات طبيعة جغرافية واحدة، فكانت هذيل تسكن الجبال والهضاب والوهاد والوديان في منطقة واسعة من الإقليم.

## السراة:

ومن أهم البقاع التي كانت تقطنها بطون هذيل بعض الأجزاء الحجاز، الحجازية من تلك المرتفعات التي تمتد في سلسلة جبلية تخترق إقليم الحجاز، وتمتد شالاً حتى بلاد البمن، وقد يصل ارتفاعها الى (٢٤٠٠م) فوق سطح البحر<sup>(7)</sup>، وتسمى هذه السلسلة جبال السراة، وهذه السلال الجبلية إذا وصلت الى الطائف مالت شرقاً كأنما هي في زاوية، وتركت مكة بنها وبين البحر.

ويقول الهمنداني إنه لم يعد يطلق اسم السراة إلا على هذه السلسلة الجبلية بين الطائف وصنعاء، وقد تغير اسمها فما دون ذلك(٣).

وقد كان يشارك هذيلا في هذه السروات جيرانها من القبائل الأخرى

 <sup>(</sup>۲) د. الصياد الملكة العربية السعودية «مذكرات معهد الدراسات العليا ص١١».

<sup>(</sup>٣) صمة جريرة العرب ص٢٩٧٠٠.

مثل فهم، وعُدوان، وتجيلة، وثقيف وغيرها، وكلها قبائل عربية فصيحة().

وقد تحمل هذه الجبال عدة أساء تختلف باختلاف أماكنها ، وباختلاف القاطنين فيها . والذي تقطنه هذيل منها ينبسب إليها ، فيقال سراة هذيل .

وسنرى أن جبال هذيل نفسها تتعدد أساؤها، وتختلف اختلافاً ملحوظاً فيا بينها.

ويحدد ابن خلدون سراة هذيل هذه بأنها «متصلة بجبل غزوان المحيط بالطائف، ولهم أماكن ومياه في أسفلها من جهات نجد وتهامة بين مكة والمدينة<sup>(ه)</sup>.

وواقع الأمر أن جبل غزوان هذا يقع في الجنوب الشرقي من مكة، وفي ذروته مدينة الطائف، وليست سراة هذيل متصلة به فحسب ـ كما يقول ابن خلدون ـ وإنما هو جزء من هذه السراة التي تتناثر فيها مساكن هذيل ومنازلها(٢).

ومن جبال هذيل أيضاً كُرّ، وكَرَاء، والهَدّة، وكلها سلاسل جبلية منصلة تحيط بالطائف، وتفضي الى باديتها(٧). ومن بين سلاسل هذه الجبال نجد الشَّفا، وهو الآخر من جبال الطائف(٨).

وفي سفح كرّ نجد موضعاً مشهوراً لهذيل هو عاد(١)، وقد يسمى «أنف عاذ »، وهو من ديار هذيل الجاورة لبني سُلم(١١)، وكان لهذيل فيه محلتان

 <sup>(2)</sup> معجم اللدان ٢٠/٥، ٦١، الألوسي: بلوغ الأرب في أحوال العرب ٩٥/٣، البكري٠
 معجم ما استعجم ٨٨/١.

<sup>(</sup>ه) تاریخ این خلدون ۳۰۹/۲.

<sup>(</sup>٦) د، هيكل: في منزل الوحى ص٣٦٦،

 <sup>(</sup>٧) المرجع السابق: نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٨) معجم ما استعجم ٨٠٣/٣. في منزل الوحبي ٣٤٧، ٣٣٤.

<sup>(</sup>٩) معجم البلدان ٢/٩٣.

<sup>(</sup>۱۰) معجم ما استعجم ۲۰۱/۱.

إحداهما فوق الأخرى ، وببنهما مسافة ميل تقريباً (١١).

ويذكر ياقوت أن من جبال هذيل القريبة من الطائف جبال الجوز (۱۲) ، وبريد الفيروزبادي أن يكون أكثر دقة وتحديداً ، فيقول : إنها لبني صاهلة من هذيل (۱۲) ، وهذه الجبال كانت أقصى سروات هذيل نحو الجبوب ، فقد كان بنو صاهلة هؤلاء أقصى بطون هذيل نحو البمن (۱۱) وكانت منازل فهم في هذه الجهات مصاقبة لهم (۱۰) ، فقد عاش في جبال يلمل ، وما يقاربها بعض بطون صاهلة كبني قُرع ، وكانت بينهم وبين فهم فيها حروب ومواقع (۱۲).

وإذا اتجهنا لحو الشال، وتركنا الطائف وباديتها وجبالها وجدنا جبلي «نَمان» وهما في جنوبي عرفات، ويقعان بينها وبين الطائف، ومن جبال هذيل في هذه الناحية «كبكب»، وهو جبل مشرف على موقف عرفات(۱۷)، فهو من جبال عرفات، ومن نواحيه ذو الجاز، وبه ماء لهذيل باسمه(۱۸)، وكان موضع سوق بعرفة على فرسخ منها(۱۱)، وكانت لهذيل(۲۰) وهي من أشهر أسواق العرب بعد عكاظ.

وقريماً من كمكب نجد «الوصيق»، وهو جبل كانت تنزل به هذيل وكنانة(١٠)، وهو الآخر متاخم لوادي عرفة.

<sup>(</sup>۱۱) معجم البلدان ۳۹۱/۱،

<sup>(</sup>٦٣) الرجم السابق ١٩٨/٣.

<sup>(</sup>١٣) القاموس (جور).

<sup>(</sup>١٤) البنية ص٢٥.

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق ص٥٣.

<sup>(</sup>١٦) نص المرجم ص٤٨ ، ٢٨ .

<sup>(</sup>١٧) الحبال والأمكنة والمياء ص١٣٧. صحم الأحبار ص١٣٧.

<sup>(</sup>١٨) علوغ الأرب في أحوال المرب ١٩٨/١.

<sup>(</sup>١٩) ديوان الهذليين. القسم الأول ٤٠/١ . حاشية (٥).

<sup>(</sup>٢٠) معجم البلدان ٣٨٥/٧ ـ الحبال والأمكنة والمباه ص٥٥.

<sup>(</sup>٢٦) معجم البلدان ١٤٥٨٨.

وإلى الشمال من ذلك نجد من هذه الجبال قرب مكة «دارة »، وهو الجبل الذي يحجز بين نجلة اليانية، ونجلة الشامية، وقد كانت تنزل على مياهه بنو مرة من هذيل، وبعض بني لحيان منهم(٢٢)، ويتد الى الشهال منه «شَنصير»، وهو جبل شامخ تكثر من حوله العيون التي يغيض منها الماء(٢٦)، وبغربي شمنصير تقع الحديبية، وهناك مسجد الشجرة(٢١)، ويتصل بهذا الجبل قرية أخرى يقال لها «ضرغاء » كانت بعد الإسلام ذات تصور ومنبر وحصون، وتشترك فيها هذيل وعامر بن صعصعة(١٥)، ويذكر البكري في معجمه، وينقل عنه البغدادي في خزانته أنها غير ضرعد التي قال إنها هي الأخرى لهذيل، وبني غاضرة، وبني عامر بن صعصعة(٢١)، قال إنها هي الأخرى لهذيل، وبني غاضرة، وبني عامر بن صعصعة(٢١)، سد كبير يجتمع فيه الماء(٢٧)، وبه قرى صغيرة لسعد ومسروح، وفي سعد حدد نشأ الذي يَرَاتُكُم وهذيل وفهم تجاوران سعداً في هذا المكان(٢٨).

وجبال السراة سواء ما كان منها في الجنوب، والجنوب الشرقي متصلاً بالطائف وعرفة وما حولهما، أو ما كان منها في الشيال بين مكة والمدينة ــ كلها تخترقها الأودية والشعاب ومسايل الماء التي نجد بعضها في سفوحها الشرقية المواجهة لنجد، وأكثرها في سفوحها الغربية المواجهة للبحر(٢٠).

وفي جنوب مكة ، وجنوبها الشرقي ، وهو سراة هذيل الجنوبية نجد من هذه الأودية النَّخب ، وقد رواه ياقوت عن السُّكّوني بفتح النون وكسر الخاء ، وعن الأخفش بفتحهما ، وقال إنه واد بأرض هذيل بينه وبين

<sup>(</sup>۲۲) معجم ما استعجم ۲۰/۵۳۰

<sup>(</sup>۲۳) المرجم السابق ۲/۸۱۰.

<sup>(</sup>٢٤) الرجم السابق نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢٥) معجم البلدان ٥/٢٨٠.

<sup>(</sup>۲۵) معجم البلدان ۱۳۸۵

<sup>(</sup>۲٦) معجم ما استعجم ١٨٥٨٠.

<sup>(</sup>۲۷) معجم البلدان ٥/٤٣٥.

<sup>(</sup>۲۸) معجم ما استمحم ۲/۸۱۰.

<sup>(</sup>۲۹) حجم البلدان ۱۲۷۲، ۲۷۳.

الطائف ساعة ، قهو وأد بناحية الطائف ، والخارج من الطائف من جهتها الشالية يبدو له هذا الوادي أول ما تتراءى له باديتها (٢٠٠) ، وقد مر به الرسول وقد أو لله باديتها في طريقه إلى الطائف قبل الهجرة يدعو ثقيفاً إلى الاسلام (٢٠٠) ، ومن المأثور أن هذا الوادي هو وادي النمل (٢٠٠) الذي ذكره القرآن الكرم في قصة سليان عليه السلام (٣٠٠).

ومن هذه الأودية التي لهذيل وادي عُرنة (٢٦)، ويقع بين عرفة وجبلين هنائي يسبان بالمأزمين بينهما طريق ضيق يفضي بالحجيج إلى عُرنة ثم إلى عَرفة أم إلى عَرفة أم المدافق المسلخري وأفت نهسا الوادي هو غسير وادي عرفة كسا يقول الإصطخري والهمداني (٢٠)، لا عرفة نفسها (كما يقول البكري)(٢٠)، ومع هذا فهما متجاوران غير أن عرفة من الحل، وعرفة من الحرم، وتقع قبل عرفة في طريق القادم من المؤدلفة.

وفي عرنة هذه وما والاها كان ينزل سنيان ببن خالد بن نُبَيع المنلي اللحياني في جماعة من لحيان وغيرهم، وكان مجمع الجموع لحرب النبي والمسلمين، وإليها وصلت سرية عبد الله بن أنيس لاحباط المؤامرة فقتل زعيمها، وقضى على حركته الآئمة(٣٧) كما سبق أن أشرنا.

ومن أوديتهم في الجنوب أيضاً نَعمان (٣٨)، ويقع بعد عرفة في طريق الذاهب إلى الطائف (٣١)، ويسلك المتجه إليه طريق مِنَّى إلى المزدلفة،

<sup>(</sup>۳۰) في منزل الوحيي ۳۵۳، ۳۵۷.

<sup>(</sup>٣١) ي عرق دوعي ٢٧٢/٨ . (٣١) معجم البلدان ٢٧٢/٨ .

<sup>(</sup>۳۲) في مازل الوحي ص٣٥٦.

<sup>(</sup>٣٣) سورة النمل (٢٧) الآيتان ١٨ ، ١٩ .

 <sup>(</sup>۲۲) صفة جزيرة المرب ص۱۷۳.

<sup>(</sup>٣٥) مسالك المالك ص١٥، صفة جزيرة العرب ص١٧٣٠.

<sup>(</sup>٣٦) معجم ما استعجم ٩٣٥/٣.

<sup>(</sup>٣٧) طبقات ابن سعد ٣٥/٣، الدميري: حياة الحيوان ٢٣٤/٢.

<sup>(</sup>٣٨) صفة جزيرة العرب ص١٧٣ . شرح أشعار المذلبين (عطوط) ص٥٨ .

<sup>(</sup>٣٩) كحالة: حفرافة شه جزيره العرب ص١٧٥، عبقة جزيرة العرب ص١٥٣٠.

فعرفات(١٠)، ويمتد الطريق بعده إلى شدّاد على سفح جبل كراء الذي يحيط

وفي نعمان مكان يسمى القَدُوم ، كان من منازل بني واثلة بن مِطْحَل من بني سلم في يوم بني سلم في يوم القدوم(١٠٠).

وهذا الوادي كان ينزله بعض بني قُرم بن صاهلة أيضاً ، وقد أغار عليهم فيه بنو مُذَّلج ، وكان لقرم النصر عليهم(٢١).

ويذكر الأصمعي أن هذا الوادي يسكنه بنو عمزو بن الجارث بن تميم ابن سعد بن هذا الأصمعي أن هذا الوادي بسكنه بن أنس الهذلي - أحدر بني عمرو - ما يؤيد ذلك إذ يقول:

كأن بنني عمرو يراد بندارهم بنعمان راع في أدَيَعة مُعْرِب(١٠) ويتول:

وما نحن إلا أهال دار مقيسة بنكسان من عادت من الناس ضرت (م) وكذلك الشأن في شعر أمية بن أبي عائذ ، وهو الآخر أحد بني عمرو هؤلاء . ويبدو أنهم كانوا ذوي منعة في هذا المكان ، فلقد نجد صدى ذلك في شعر هذا الشاعر بصورة واضحة (١٠) .

ومن بلاد هذيل وجبالها بهذا الوادي الأصدار ، وهو صدور الوادي التي

<sup>(1.)</sup> في منزل الوحيي ص٢٩٩،

<sup>(</sup>٤١) البقبة ص٤٠

<sup>(</sup>٤٢) المرجع السابق ص٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤٣) المرجع نفسه ص١٣٠٠.

<sup>(12)</sup> ديوان المدليين: القسم الثالث ص ٢٩ ، ٢٥ ،

<sup>(10)</sup> ديوان المدليين: القسم الثالث ص٢٩٠٠

<sup>(</sup>٤٦) شرح أشمار المذلبين (مخطوط) ص٢١٤٠

يجيء منها العسل إلى مكة(١٧).

وينبئنا البكري أن بني عمرو كانوا ينزلون من هذا الوادي في موضع يقال له أَدَيَة(١٨).

ومن أماكن هذيل في وادي نعمان ضيم، وعَرعَر، وهما مكانان متصلان في هذا الوادي<sup>(١١)</sup>.

ومن جبال هذا الوادي يعرُج، وفيه طريق إلى الطائف أسفله لبني الْمُلْجِم من هذيل، وأعلاه لزّليفة من هذيل أيضاً(٠٠).

ونعمان هذا هو الذي يسمى «نعمان الأكبر »، وهو غير نعمان الأراك بمكة(٥٠)، ويقع هذا الأخير في شماليّها، وبه التنعيم الذي يقع بظاهر مكة على طريق القوافل إلى المدينة، وعلى مسافة أربعة أميال من مكة(٥٠)، وبه أقرب أعلام الحرم إليها(٥٠).

وكثيراً ما تخلط المراجع بين واديي نعمان هذين لاشتراكهما في الاسم ، والحق أنهما واديان مختلفان يجملان اسياً واحداً(٥٠).

ويذكر ابن حزم أن نعمان هذا الذي في شهاليّ مكة هو الآخر من بلاد هذيل، وأن سواعاً صنم هذيل كان في هذا الوادي(٥٠٠).

ومن أودية هذيل في الجنوب العرج، وهو أحد أودية الطائف مجاور

<sup>(</sup>٤٧) معجم السلدان ٣٠٠/٨، تاج العروس (نعم).

<sup>(</sup>٤٨) معجم ما استعجم ١١٦٤/٤.

<sup>(</sup>٤٩) مصحم البلدان (عرعر).

<sup>(</sup>٥٠) معجم البلدان ١٩/٨.٥٠.

<sup>(</sup>٥١) اللسان (نعم).

<sup>(</sup>۵۲) تاج العروس (نعم).

<sup>(</sup>٥٣) في منزل الوحي ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٥٤) ان ظهيرة القرشي: الجامع اللطبف ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٥٥) حميرة أنساب العرب ص٤٥٧ وما بعدها.

لوادي النَّخِب(٥٠)، فيروي ياقوت عن الأصمعي أن من أودية الطائف وادياً يقال له العرج، وهو غير العرج الذي بين مكة والمدينة (٥٠)، ويقول في موضع آخر من كتابه إن جبل كبكب المعروف قريب من عرفة مشرف على هذا العرج، وهذه الروايات تعطينا صورة عن مكان العرج بين الطائف وعرفة، وأنه كان من منازل هذيل وبني نصر بن معاوية.

## تهامة:

وهذه السلسلة من جبال السراة تتدرج في الانحدار جهة الشرق، ولكنها تنحدر فجأة جهة العرب، وتترك بينها وبين ساحل البحر سهلاً ساحلياً يُمرف بالغور أو تهامة، ويعرف في الحجاز بنهامة الحجاز. وكانت تهامة الحجاز هي الأخرى من مواطن الهذلبين التي انتشرت فيها بطونهم وعشائرهم، فكانوا يسكنون السفوح الغربية للسراة، وهي مواجهة لنهامة، وكانت تجاورهم في هذه الأماكن خزية التي كانت تنزل في أسفل هذه السفوح في أماكن تخترقها الشهاب والأودية، ومسايل الماء في طريفها إلى المحور (٥٠).

وكانت كنانة ، وهي أهم قبائل خزية تعيش في ذلك السهل الساحلي ، وتقتد فبه على شاطىء البحر مسافات طويلة من تهامة الحجاز ، وتشركها هذيل في كثير من هذه الأودية والشعاب(٥٠) ، ومنها «حُلية »(٢٠) وكان ينزل به مع الهذلبين بعض بني ثابر وهم حي من الأزد(٢٠). ومنها

<sup>(</sup>٥٦) الألوسي: بلوغ الأرب ١٩٨/١

<sup>(</sup>۵۷) معجم البلدان ۱٤٠/۳.

<sup>(</sup>۵۸) معجم ما استمحم ۱/۸۸۰

<sup>(</sup>٥٩) المرجم السابق (نفس الموضم).

<sup>(</sup>٦٠) الجبال والأمكمة والمياه ص٤١٥. معجم البلدان ٣١٩/٣.

<sup>(</sup>٦١) البقية ص٣٣، ٣٤.

« السُّرِّين ۽ (١٦) ، وبينه وبين مكة تسعة أمبال(١٣) ، وتقع به بلدة باسمه قريباً من جُدَّة(١٤).

ومن هذه الأودية «أدام »<sup>(۱۵)</sup>، وقد قبل إنه أشهر أودية مكة<sup>(۱۱)</sup>، وبينه وبين مكة اثنا عشر ميلاً<sup>(۱۷)</sup>. وقد كان ينزل في صدر أدام هذا جماعة من بنى صاهلة من هذيل<sup>(۱۷)</sup>.

ومنها «الضجّن »(۱۹) ، وكان ينزل به بعض بني لحيان (۱۹) ، و «الضّجْز »(۱۷) ، و «الحدّثة »(۱۷) ، و «قلكان »(۱۷) ، و «ذات البَشَام » ، وهو من بلاد هذيل بعرنة (۱۷) ، وكان ينزل به بعض بني لحيان ، وبني سهم من هذيل (۱۷) .

وقريباً من ذلك المكان نجد «الجُرف » القريب من وَدّان ، وهو من منازل بني سهم بن معاوية المذكورين ، وفعه أوقعت بنو سُليم بهم في إحدى غاراتها عليهم(٢٧),

<sup>(</sup>٦٢) ديوان المثلبين ٢/١٣٩٠.

<sup>(</sup>٦٣) تاريح ان الجماور ص١١٠٤.

<sup>(</sup>٦٤) معجم البلدان ١٨١٥.

<sup>(</sup>٦٥). المرجم السابق ١/٥٥١.

<sup>(</sup>٦٦) تاج العروس (أدم).

<sup>(</sup>٦٧) تاريح ان الحاور ص١١،٤٠.

<sup>(</sup>٦٨) النقبة ص٤٥.

<sup>(</sup>٦٩) الحبال والأمكنة والماء ص١٠١، معجم الملدان ٤٤٦/٥.

<sup>(</sup>٧٠) البقية ص١٣

<sup>(</sup>٧١) معجم قبائل العرب ٩٩٧/٣

<sup>(</sup>۷۲) معجم البلدان ۳۲۲/۳.

<sup>(</sup>٧٣) الحمال والأمكة والمياه ص١٤٤.

<sup>(</sup>١٤١) معجم البلدان ٢/١٨١٠.

<sup>(</sup>٧٥) البقية ص١٦، الخزانة (السلمة) ٤١٧/١.

<sup>(</sup>٧٦) معجم ما استعجم ٣٨٦/١ - معجم البلدان ٣٨٤/٣

ومن الأودية المذكورة «سَعْيَا، ومركوب »(٧٧)، وقد وردا كثيراً ـ كما ورد غيرهما ـ في شعر هذيل، ومن ذلك قول جنوب أخت عمرو ذي الكلب الهذلى من قصيدة ترثيه:

 أبلغ بني كاهل عني مغلغلة أبلغ همديدلاً وأبلمغ من يبلّغهما بأن ذا الكلب عمراً خيرهم نسبا

وبطن شريان هذا هو الموضع الذي قتل فيه(٢٠).

وربما كان الوادي الأخبر ـ وادي مركوب ـ من أقصى هذه الأودية نحو الجنوب ، فهو يقع خلف يلملم(^\) الذي هو ميقات أهل اليمن .

وهذه الأودية أعلاها لهذيل، وأسفلها لكنانة.

\* \* \*

ومن جبال تهامة في شالي مكة ضَجْنان ، وبينه وبين مكة اثنا عشر ميلاً تقريباً ، وهو لأسلم ، وهذيل ، وغاضرة ، وله ذكر في حديث الإسراء (١٨٠) ، وفي أسفله كُراع الغميم ، وهو واد يقع بين ضَجْنان وعُسفان (١٨٠) على ثمانية أميال منها (١٨٠) ، وعسفان هذه تقع على طريق القوافل بين مكة والمدينة ، وهي إحدى مناهل هذا الطريق بين الجحفة ومكة على مرحلتين من مكان بني لحيان (١٨٥) ، ويشاركهم فيها بنو المصطلق من مكان بني لحيان (١٨٥) ، ويشاركهم فيها بنو المصطلق من

<sup>(</sup>٧٧) الجبال والأمكنة والمياه ص٧٩.

<sup>(</sup>٧٨) ديوان الهذليين: القسم الثالث ص١٢٥.

<sup>(</sup>٧٩) المرجع السابق نفس الموصع.

٨٠) تاج العروس (ركب).

٨١) معجم البلدان ٥/١٢٦.

٨٢) القاضي عياض: مشارق الأنوار ٨٠٠/١.

٨٢) معجم البلدان ١٢٢/٢.

٨٤) المرحع السابق ١٧٣/٦ . بهجت: الأمكنة والبقاع ص١٥٠٠

٨٥) معجم البلدان ٦/١٧٣٠.

خزاعة (^^)، وبالقرب منها من جهة الجنوب ماء الرجيع الذي يقع بينها وبين مكة (^^)، وهو من مياه لحيان، وعنده غدرت لحيان برهط من المسلمين، وأوقعوا بهم في يوم الرجيع كما سبقت الإشارة (^^).

ومن أودية لحيان في هذه الأماكن قريباً من عسفان وادي رُهاط، وهو واد كبير في غربه تقع الحديبية، وهذا الوادي يجاور نُعمان الشمالي، وقد السبق أن عرضنا لما قيل من أن سواعاً صنم هذيل كان في نعمان، ولكن يذكر ابن الكلبي أنه كان برهاط (٨٩). ولعل قرب المكانين كان هو السبب في هذا الحلاف.

وفي أظراف وادي رهاط بالقرب من مكة تقع قرية رهاط على ثلاثة أميال منها(١٠٠)، ويبدو على الرغم مما هنالك من خلاف \_ أنها كانت مقر هدا الصنم، فقد كان بنو لحيان أهل هذه الناحية هم سدنة سواع في الجاهلية(١١).

وقد كان يسمى وادي رهاط: وادي غُرَان أيضاً. وهذا الوادي خصيب، وبه عيون جارية، ونحل كثير(١٣)، وفي رهاط أو غُرَان كانت مساكل بني لحبان كما سبقت الإشارة، وإلى غران انهى الذي عَلَيْهَ في غزوته بعد فتح بني قُريظة يريد بني لحيان هؤلاء مطالباً بأصحاب الرجيم(١٣).

<sup>(</sup>٨٦) معجم ما استعجم ٣/٩٣٩.

<sup>(</sup>۸۷) المرجم السابق ۱٤١/۲

<sup>(</sup>٨٨) سيرة ابن هشام ٢٧٩/٧ ـ معجم ما استعجم ٦٤١/٣ . الطبوي ٢٩/٣ ، ٣٠ . في منزل الوحق ص٢٨٤ .

<sup>(</sup>٨١) الأصبام ص١٠٠٥.

<sup>(</sup>٩٠) معجم ما استمحم ٢٤٦/٢

<sup>(</sup>٩١) الأصنام ص.٩ . بأوع الأرب ٢١٧/٢

<sup>(</sup>۹۲) أخبار مكة ۷۸/۱.

<sup>(</sup>٩٣) معجم ما استعجم ٩٩٢/٣ .

وبين هذا الوادې ووادي أمّج ميل واحد<sup>(۱۱)</sup>. وأمج وساية متجاوران ، أو هما شيء واحد ، وهو واد عظيم به أكثر من سبعين عيناً كما يذكر ياقوت في معجمه<sup>(۱۵)</sup>.

وأمج هذا من مساكن خزاعة، فهي إذن كانت تجاور هذيلا بعامة، وبني لحيان منهم مجاصة في بعض هذه الأماكن.

ومن مظاهر المشاركة والمجاورة بين هذيل وخزاعة اشتراكهما في عبادة منــاة(٢٦) المتي يقــال إنها كـانـت صخرة بقُـدَيد، وهو واد بـين عُسفـان والمدينة(٢٧)، كما يقال إنها صنم في جهة البحر مما يلي قُديداً(٨٨).

ونجد كذلك الكديد، وهي قريبة جداً من عسفان وغران، وكان بعض بني لحيان، وبني جندع بن ليث ينزلون في هذا المكان حين أغارت عليهم جميعاً خيل رسول الله عليه الكديد، بعد أن دلهم عليه رجل من خزاعة، فوجدت عليه بنو بكر، وبنو لحيان(٩٠١).

ومن منازل لحيان شال القديد ذو دَروان، ورسمه في بعض المراجع دوران بتقديم الواو على الراء (١٠٠٠).

ونجوار ذي دروان تقع نقرى، وهي حَرّة من حرار الحجاز كان ينزل بها بنو لحيان، وبنو خزاعة(١٠٠).

<sup>(</sup>٩٤) مشارق الأنوار ٥٨/١ أخبار مكة ٧٩/١.

<sup>(</sup>٩٥) معجم البلدان ٢٩٦/٥.

<sup>(</sup>٩٦) الأصنام ص١٤٠. الزمحشري: الكشاف ١٤٥/٣ الألوسي: بلوغ الأرب ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٩٧) الأررقي: أخبار مكة ٧٤/١.

<sup>(</sup>٩٨) معجم ألبلدان ١٦٧/٨.

<sup>(</sup>٩٩) البقبة ص٥٦،

<sup>(</sup>۱۰۰) معجم ما استعجم ۲/۲۵

<sup>(</sup>۱۰۱) معجم البلدان ۹٦/٤

<sup>(</sup>١٠٢) معجم ما استعجم ٣٨٥/٢ ـ مشارق الأبوار ١٦٩٠١.

ومن الأماكن المعدودة في هذه الجهة جُمدان ، بين أمج وعسفان (۱۰۳) ، وبين قديد وعسفان (۱۰۳) ، فهي تقع في مثلث رؤوسه هذه الأماكن الثلاثة ، ويسوق الأزرقي رواية عن مسير تُبع إلى مكة ، ورد في ثناياها أن تبعّاً هذا نزل في بعض نواحي جدان ، وهو في طريقه إلى الحرم (۱۰۰ ). وفي ألنفس شيء من هذه الرواية ؛ لأن جدان في شالي مكة ، وليست في طريق تبع من البيت الحرام .

ونيذكر القاضي عياض أن جدان من منازل أسله الهام، وأسلم هذه من خزاعة التي أشرنا إلى جوارها لهذيل في هذه الأماكن، وقد كان بينها وبين هذيل إحن وتارات بقيت مظاهرها إلى فجر الإسلام، حتى بعد إسلام خزاعة (۱۰۰).

ومن أقرب هذه الأودية إلى مكة وادي سَرِف ، ويقع شمال التنعيم على طريق القوافل الصادرة من مكة إلى المدينة ، وكان ينزل به بعض بني لحيان مجاوبين لبني ليث بن بكر(١٠٨).

وكانت تقع قرية سرف على بضعة أمبال من مكة ، وبطن سرف سعي بعد ذلك بالنَّواريَّة ، ويقع بين التنعم ، ووادي فاطعة (١٠٠٠) ، ولفظ سرف اليوم يطلق أغلب ما يطلق على «مسجد ميمونة » ، فأطلاله هي الأثر الوحيد الباقي في هذه الناحية (١٠٠٠).

وأهم أودية هديل في شرقي مكة ، وجنوبها الشرقي نخلة البهانية ، ونخلة

<sup>(</sup>۱۰۳) شرح أشعار المذلبين (مخطوط) ١٦٧

<sup>(</sup>١٠٤) أحبار مكة ١٩٩/١) أحبار

<sup>(</sup>١٠٥) المرجم السابق ٧٩/١

<sup>(</sup>١٠٦) مشارق الأنوار ١٦٩/١.

<sup>(</sup>١٠٧) أحيار مكة ٢/٧٢ وما بعدها

<sup>(</sup>۱۰۸) الشة ص٣٨.

<sup>(</sup>١٠٩) الحام اللطيف ص١٩٥

<sup>(</sup>۱۱۰) و مارل الوحى ص٢٨٧

الشامية ، وهما واديان كبيران.

ونخلة اليانية هي مسلك حجاج جنوبي نجد، والحساء وعمان واليمن.

أما نخلة الشامية النافذة إلى ذات عِرق، فهي مسلك حجاج العراق، وشالي نجد.

وسكان هذين الواديين أغلبهم من هذيل(١١١).

وسيول نخلة الهانية أعلاها من وادي قرن، قريباً من قرن المنازل ميقات حجاج نجد، والتي تسمى الآن السبل(١١٣).

ومن أودية نخلة اليانية وادي يَدَعان ، وبه مسجد للرسول ، وفي هذا الوادي عسكرت هوازن يوم حنين(١٣٠) ، ويدعان لم يتغير اسمه حتى الآن ، وإن كان أهل الحجاز قد أبدلوا ياءه جماً فقالوا «جدعان »(١٠٤).

ومن قرى نخلة اليانية الزَّية (١١٥) ، وهي لا تزال قائمة باسمها إلى اليوم في طريق الطائف مجاورة لوادي حبنين(١١٦).

ويقول بعض الباحثين إن وادي نخلة هو المسمى الآن بالسيل الكبير (۱۱۰). ويبدو أن هذا قد يصدق على جزء من نخلة اليانية وحدها، فهي الضاربة إلى الجنوب على هذا النحو، ثم إن السيل الكبير يقع في جنوب الزية التي سبق القول بأنها من قرى نخلة اليانية، ومما يؤيد ذلك أيضاً أنه لا يزال الطريق بين الزية، وبين السيل الكبير يحمل اسم « درب الهائية «۱۸۰)، وقد مر الرسول بنخلة اليانية منصرفه من حنين في طريقه

<sup>(</sup>١١١) صحيح الأخبار ١/٥٥.

<sup>(</sup>١١٢) أخبار مكة ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>١١٣) معجم البلدان ١١٧٨،

<sup>(</sup>١١٤) صحبح الأحيار ٧٦/١

<sup>(</sup>١١٥) تاج العروس (زيم).

<sup>(</sup>١١٦) في منزل الوحى ص٣١٦٠.

<sup>(</sup>١١٧) المرجم السابق ص١٨٦٠.

<sup>(</sup>١١٨) المرجع نعسه ص١١٨٠.

الى حصار الطائف(١١١).

ومن شعاب نخلة اليانية أبام وأبيّم، وهما لهذيل(١٣٠)، وعُشَر، وهو شِعب لهذيل قرب مكة ، يستمد ماءه من جبل داءة الذي يفصل بين وادبي نخلة(١٩١١) المذكورين.

ومن هذه الشعاب الضَّهيأتان، وهما شعبان آخران تجاه عُشَّر، ويجاورهما جبل يسمى المرقبة ، كان رقباء هذيل يرقبون فيه أعداءها وضحاياها(١٢٢) ،. ولعله الجبل المسمى الآن بالعرقوب ، وهو آخر جبال نخلة المانية (١٢٣).

ومن جبالها يسومان أو السُّومان كما يسميان عند أعراب هذه الجهات اليوم ، وهما جيلان يقعان على جانبي درب اليانية بين الزيمة والسيل الكبير عند نهايته في طريق الذاهب إلى الطائف(١٧٤). ويفصل بينهما وبين الضهيأتين جبل المرقبة(١٢٥) السابق ذكره.

وقريباً من قرن المنازل تقع جبال مرخة التي لا زالت تحمل اسمها إلى هذا العهد(١٢٦)، وهما مرختان: شالية وتسمى بالمرخة الشامية، وجنوبية وتسمى بالمرخة اليانية ، وكان بالشامية منهما بنو قريم بن صاهلة(١٣٧) من الهذليين، وبالمرخة اليانية كان يقيم بنو عضل جيران هذيل(١٢٨).

هذا ، ومن المراجع سايسوق أن المرختين جيماً تعدّان من منازل

<sup>(114)</sup> سيرة أبن هشام ١٨١/٢. صحيح الأخبار ١٣٨/٢.

<sup>(14.)</sup> معجم البلدان ١٠١، ٦٩/١ ـ تاج العروس (أم).

معجم البلدان ١٨٩/٦ . تاج العروس (عشر). (41)

<sup>(</sup>١٣٢) صحبح الأخبار ١٤٨/٢ . معم البلدان ١٤٣/٥ (١٢٣) صحيح الأحيار ١٤٩/١.

<sup>(</sup>۱۲۶) في منزل الوحي ص٣١٩.

<sup>(</sup>١٢٥) مسجم البلدان ١٢٥/٥ ، ٢٧/٨ ، ٢٥

<sup>(</sup>١٢٦) صحيح الأخبار ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>۱۲۷) معجم البلدان ۱۹/۸

<sup>(</sup>١٢٨) ديوان الهذليين: القسم الثالث ص.٤

هذيل (١٢١) ، وقد ورد في البقية أن نخلة اليانية عامةً من منازل بني صاهلة (١٢٠) .

أما خالة الشامية فتقع إلى الشمال من لخلة اليانية. ولعل سرية عبد الله ابن جعش حين قدم إلى خلة (١٣١)، ليترصد بها قريشاً، ويكون عبناً للمسلمين عليهم \_ كانت مهمتها هذه في خلة الشامية؛ فهي أقرب هاتين النخلتين إلى مكة والمدينة معاً.

وتأتي سيول نخلة الشامية هذه من ذات عرق ميقات حجاج العراق التي درست، وفي مكانها اليوم «الضّريبة» التي يحرم منها حجاج العراق الآن(١٣٢).

والجبال الواقعة في أعالي نخلة الشامية بذات عرق ، وما يقاربها هي من بلاد نصر بن مصاوية من هوازن ، ويشاركهم فيها غطفان . وبنو نصر وغطفان أبناء عمومة ينتمون إلى قبس عيلان(١٣٣). ويجاورهم في أعلى نخلة الشامية هذه أبناء عمومتهم من بني سعد بن بكر الذين كانوا أطآراً للنبي على من هذيل(١٣٥).

ويسكن في نواحي نخلة الشامية من هذيل أيضاً بنو معاوية(١٣٦) ويؤكد ذلك شعر صخر الغي من شعراء هذيل إذ يقول:

لو أن أصحابي بنو مصاوية أهمل جُنوب نخلمة الشآميم

<sup>(</sup>١٢٩) العباب الزاحر ورقة ٤٨.

<sup>(</sup>۱۳۰) البقية ص٣٤٠

<sup>(</sup>١٣١) صحيح الأخبار ١/٥٥،

<sup>(</sup>۱۳۲) في منزل الوحي ص٦٨٣٠.

<sup>(</sup>١٣٣) تاج العروس (قبس).

<sup>(</sup>١٣٤) معجم البلدان ١٧٥/٨ .

<sup>(</sup>١٣٥) البقية ص٥٤٠.

<sup>(</sup>١٣٦) شرح أشعار الهذليين (محطوط) ٣١.

ما تركوني للكلاب الماوية ولا لبرذون أغر الناصيه(١٣٧)

ثم إن مالك بن عوف النصري، وهو ـ كما مرّ ـ من جيران هذيل، قد أغار على بني معاوية هؤلاء في هذه الأماكن، ولأبي نؤيب شعر قاله في هذه المناسبة(۱۲۸). ومالك بن عوف هذا كان قائد هوازن يوم حنين، وقد أمر النبي بهدم حصن له، وهو في طريقه إلى الطائف.

وعمن كان ينزل أيضاً في نخلة الشامية من الهذليين بعض بني خناعة ، ولا سيا بني عامر 'بن سدوس الحناعي(١٣٩).

وفي شالي وادي نخلة الشامية تقع صُوائق، وهي جبال حجازية واقعة بين بلاد هذيل، وبلاد بني سليم، وهي باقية على هذا الاسم إلى اليوم(١٤٠٠).

وتجتمع سيول الواديين جيماً « نخلة الشامية و نخلة اليانية » عند المكان المسمى بالسد ، أو ببستان ابن معمر الذي يسعيه الناس بستان ابن عامر ، فهناك يجتمع الواديان في بطن مر (۱۹۱ حيث يكونان وادياً واحداً هو وادي مر ، أو مر الظهران الذي أخذ اليوم اسماً جديداً هو « وادي فاطمة » ، ويستمر حتى يصب في البحر الأحر (۱۱۲).

ومر الظهران يقع شالي مكة بينها ، وبين عسفان ، وهو المرحلة الأولى في الطريق القديم (طريق القوافل) إلى المدينة. ومن مر إلى سرف سبعة أميال ، وإلى مكة ثلاثة عشر ميلاً(١٤٣).

وينقل ياقوت عن عرّام أن « مَرًّا » القرية ، و « الظهران » الوادي ،

<sup>(</sup>١٣٧) ديوان الهذليين: القسم الثاني ص٢٣٦٠.

<sup>(</sup>١٣٨) ديوان المدليين: القسم الأول ص١٩٤٠.

<sup>(</sup>۱۳۹) البقية ص٨٥٠.

<sup>(</sup>١٤٠) صحيح الأخبار ١٧٨/١، ٣٨٢.

<sup>(</sup>۱٤۱) الصحاح (سدد)،

<sup>(</sup>١٤٢) صحيح الأخدار ٢٥/١.

<sup>(</sup>۱٤۳) معجم ما استمحم ۲۵۷/۳.

وأن بمر عيوناً كثيرة ، ونخلاً وجّيزاً ، وهي لأسلم ، وهذيل ، وغاضرة (١١٠).

ومن المراجع ما ينقل إلينا أن مر الظهران كان ينزل به بعض كنانة ، ولهم فيه سوق هي لبني الدئل منهم خاصة (١٠٥) ، وبه منازل كعب من خزاعة إلى جانب هذيل(١٤٠).

. وقريباً من مر الظهران يقع وادي الصفراء ، أو الصفراوات(١٤٢) ، وهو الآخر لهذيل(١٤٨)

وسهل ساية أو (السَّيِّ كما يعرف اليوم) هو الآخر قريب من عسفان ، ويشحد ثماؤه جهة الغرب، اويصب في أعلى وادي فاطمة. ويساية تخيل ومزارع، وسكانه بنو سَلمِ ۱۳۹۱ اللَّمِن يجاورون هذيلاً في هذه الأماكن وغيرها، كما يجاورها غيرهم من القبائل والبطون التي أشرنا إليها.

\* \* \*

وهكذا يتضح مكان هذيل بين القبائل العربية التي تكتنفها في أنحاء الجزيرة، ثم مكان هذه القبيلة وبطونها المشهورة مع جيرانها الأدنين بمن تأثرت بهم أو أثرت فيهم من قبائل العرب كخزاعة وكنانة وسعد بن بكر وهوازن وغطفان وغيرها، وذلك في منطقة من الحجاز، من حدود عسير تقريباً في الجنوب إلى ما بعد عسفان شهالاً، وتلك كانت مساكنهم في الجاهلية، ولكن ينسفي أن نام بمواطنهم في الإسلام لما لذلك من أهمية في الموضوع.

<sup>(</sup>١٤٤) . معجم البلدان ٢٠/٦، ٢١/٨. صحيح الأخبار ١٣٧/٢. تاج العروس (ظهر).

<sup>(</sup>١٤٥) صحيح الأخبار ١٢٨/١.

<sup>(</sup>١٤٦) أسواق العرب في الجاهلية والاسلام ص٣٣٤ معجم ألىلدان ٢٨٩/٧ . . القامي عياص: مشارق الأنوار ٢٩٤/١.

تاج المروس (طرق).

<sup>(</sup>١٤٧) مشارق الأنوار ٢٥/٧،

<sup>(</sup>۱٤٨) ديوان الهذليين ١١/٣.

<sup>(</sup>١٤٦) صحيح الأخبار ١٢٨/١.

# ثانياً - مواطن هذيل في الإسلام:

يذكر بعض المؤرخين أن هذيلا تفرقت بعد الإسلام على الممالك، ولم يبدكر بعض الجزيرة العربية حي يطرق(١٥٠٠).

وهذا كلام فيه كثير من المبالفة والشطط، فالحق أنه إن كان كثير منهم قد فارقوا الحجاز وتهامة إلى بلاد الإسلام الأخرى، فإنه مع هذا - قد بقي عدد منهم في منازلهم بالحجاز بعد الإسلام؛ ففي صلة تاريخ الطبري أن الجنابي زعيم القرامطة صعد إلى سطح الكعبة ليقلع الميزاب؛ فرماه بنو هذيل الأعراب من جبل أبي قبيس بالسهام فأزالوهم عنه (١٥٠).

وفي الرحلة الحجازية للبتانوني نجد أن هذيلاً لا تزال تسكن الجبال بين مكة والطائف، وأن عددها الآن يناهز عشرة آلاف نفس، وأن بني لحيان بين مكة وجدة، وعددهم ألف وخسيائة(١٠٠٠).

والدكتور هيكل في تطوافه ببادية الطائف يطلعنا على أن بعض الجبال في هذه الجهات - ومن بينها جبال الطلحات - يقيم فيها قبائل الطلحات إحدى بطون هذيل في هذا المصر(١٩٣).

نالحق أن هديلاً - أو ما بتي منها في بوادي الحجاز بعد الإسلام - لا يزالون يسكنون في مواطنهم القدية منذ العصر الجاهلي ، وإن كان من المحتمل أن يكونوا قد انحسروا عن بعض هذه المواطن (١٠٠٠) ولكنهم مع ذلك لا يزالون يحتلون مواطن كثيرة نما كان لهم منذ الجاهلية الأولى ، فيذكر ابن بليهد النجدي أن هذيلاً «باقية في منازلها من المهد الجاهلي إلى هذا العهد في وادي نخلة اليانية وجبالها ، ووادى لحظة الشامية وجبالها ،

<sup>(</sup>١٥٠) تاريخ ابن خلدون ٣١٩/٣. معجم القبائل العربية القديمة والحديثة ٣٢١٣/٣.

<sup>(</sup>١٥١) صلة تاريخ الطبري (لعريب بن سعد القرطبي) ص١٧٣٠.

<sup>(</sup>١٥٢) الرحلة الحجازية ص٥٦.

<sup>(</sup>١٥٣) د. هيكل: في مترل الوحي (الطبعة الرابعة) ص٣٧٩.

<sup>(</sup>١٥٤) انظر الهدائي: صفة حزيرة العرب م١٧٣٠.

وتمتد منازلهم إلى عسفان شهالاً ، وإلى وادي حنين جنوباً ، وإن كان يذكر أن بني لحيان منازلهم الآن داخل الحرم من الأميال إلى مكة ، وما بين التنصيم ووادي فاطمسة ، ويقرر أن هذه كانت منازلهم منه المعصر الجاهلي(١٠٠٠) . وفي هذا تساهل كبير ؛ فما عرف أحد أن بني لحيان كانوا يسكنون داخل الحرم في العصر الجاهلي .

هذا . وقد نقل عنه الدكتور جواد علي أن مساكن إبني لحيان تقع في العصر الحاضر داخل الحرم(١٩٦١) ، ولكنه لم يشر إلى أن هذه كانت مساكنهم في الجاهلية.

ويسوق صاحب المنجد أن «مواطنهم في يومنا حول الطائف في جبل قُرَّة، وفي ظواهر مكة ١٤٠٥٪.

والحق أنه ليس هنالك جبل يسمى بهذا الاسم، وإنما هو جبل «كُرّ». أو «كُراء»، وقد سبقت الإشارة إلى أنهما من سلاسل الجبال المحيطة بالطائف (كرّ وكراء والهدّة)(١٥٨٨.

ويبدو أن صاحب المنجد قد ترجم عبارته عن مقال «هذيل » في دائرة الممارف الإسلامية ، وسلامح عبارته هي ملامح المقال مع الاختصار والإيجاز ، ومن هنا جاء اسم هذا الجبل عنده عرفاً ، إذ حُرّف مرة في الترجة من الموبية إلى الإنجليزية ، وأخرى من الإنجليزية إلى الموبية نظراً لاختلاف الأصوات والحروف ، وطبيعة النطق في كل من اللفتين(١١٥).

<sup>(</sup>١٥٥) صحيح الأخبار ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>١٥٦) تاريخ العرب قبل الاسلام ٢/٢٩٠٠.

<sup>(</sup>۱۵۷) المنجد س،۵۵۰

<sup>(</sup>۱۵۸) انظر (ق منزل الوجي) م١٢٨٠.

Encyclopedia of Islam Vol 2, Hudhail, 329. انظر (١٥١)

#### مكة والمدينة:

وقد كانت هذيل في العصر الجاهلي يلم بعض أفرادها بالحضر الثريب منها (١٠٠٠) في مكة والمدينة وغيرهما ، كما يفعل الأعراب الآخرون ، ولكنها منذ فجر الإسلام لم تعد صلاتها بالحضر مقصورة على ذلك ، وإنما بدأت جاعات من الهذلين تستقر في هذا الحضر ، ولا سيا مكة والمدينة ، فيذكر ياقوت أنه «لما قدم رسول الله على من مكة إلى المدينة مهاجراً أقطع الناس الدور والرباع ، فخط لبتي زهرة في ناحية من مؤخرة المسجد . . . وجعل لمبدالله وعتبة ابنى مسعود الهذليين الخطة المشهورة بهم عند المسجد (١٠٠٠).

وقد ازداد على الأيام عدد هؤلاء الهذليين بالمدينة سواء من النازحين إليها، أم من أبنائهم وأحفادهم الذين شبوا ونشأوا في ظلال هذا ألمجتمع الجديد.

فنجد من المسعوديين بالمدينة بعض الأعلام من العلماء والشعراء كعبيدالله بن عبدالله بن عتبة (١٦٢)، ووالده عبدالله بن عتبة المالم المحدّن (١٦٢).

ولم يكن ذلك أمراً مقصوراً على المسعوديين فحسب ، بل كان بالمدينة كثير من الهذليين الآخرين منهم مسلم بن جندب الذي كان قاص مسجد الرسول ، وكان إمامهم وقارئهم (٢٠١٠) ، وهو أستاذ نافع بن أبي نُعبر (٢٠٠٠) ، وعبد الله بن مسلم بن جندب الذي كان إمام مسجد الأحزاب فيها(٢٠٠١) ، والبُريق

<sup>(</sup>١٦٠) الإصالة ١/١٥١.

<sup>(</sup>١٦١) معجم البلدان ٤٣٠/٧، طبقات ان سعد ١٠٨/٣.

<sup>(</sup>١٦٢) سمط اللآلي ٧٨١/٢ ـ العقد الفريد ٢٠٤/١ .

<sup>(</sup>١٦٣) شلرات الدهب ١٦٣٨

<sup>(</sup>١٦١) البيان والتبين ١٦٧٧/١

<sup>(</sup>١٦٥) إناء الرواة ١/١٢٠.

<sup>(</sup>١٦٦) معجم البلدان ١٣٦/١.

الهذلي الشاعر(١٦٣)، وأبو عمرو عبدالله بن الحارث الراوية(١٦٨)، والنضر بن سفيان الهذلي(١٦٢) وأصيل بن عبدالله الهذلي(١٧٠)، وجمدب بن سلامة الهذلي الذي أدرك الجاهلية، وكان تاجراً بالمدينة في عهد عمر(١٧١).

فالهذليون الذين أقاموا بالمدينة في صدر الإسلام وبعده كثيرون، وهذه أمثلة لم نقصد منها الحصر والإحصاء.

وقد كان يقيم في مكة أيضاً كثير من الهذلبين، فبذكر صاحب أخبار مكة أنه «كان يقيم في مكة آل أبي طرفة الهذلبين، وكان لهم جانب من رباع بني عامر بن لؤي، ومن دورهم هناك دار أبي طرفة، ودار الطلحين «١٣٢).

وقد كان لكثير من هؤلاء الهندليين عطاء في خلافة ابن الزبير، ومنهم أبو صخر الهذلي الذي كان هواه مع بني أمية، وكثيراً ما كان يمدحهم (١٧٢)، ولذلك عندما دخل في هذيل منعه ان الزبير عطاءه فهجاه (١٧٤). فأمر بحبسه إلى أن شفعت فيه هذيل، ومن كان له فيهم خبولة من قربش (١٧٥).

#### \* \* \*

ولم يكن هذا شأن الهدليين في مدن الحجاز المشهورة وحدها منل مكة والمدينة، بل نزح كثيرون منهم إلى الأقاليم الإسلامية الأخرى تحت راية الفتح الإسلامي وفي ظلاله، شأنهم في ذلك شأن الكثيرين من العرب. ومنهم

<sup>(</sup>١٦٧) النقبة ص٧٠. المؤتلف والختلف ص٢٦٨

<sup>(</sup>AFA) معاهد التنصيص ٢/٨٣١،

<sup>(</sup>١٦٩) أسد الغابة ٥/٨١ .

<sup>(</sup>۱۷۰) المرجع السابق ۲۰۱/۱ .

<sup>(</sup>۱۷۱) الإصابة ١/٥٧٢.

<sup>(</sup>١٧٢) ` الأررقي: أخبار مكة ص ١١٣.

<sup>(</sup>۱۷۳) الحزانة (ط بولاق) ۲۳۷/۳، تاح العروس (ربع). (۱۷۶) الحزانة (بدلاق) ۲۳۷/۳،

<sup>(</sup>۱۷۶) الحزابة (بودق) ۱۲۲۸۳ (۱۷۵) الرجم السابق ۱/۲۵۵۰

من رحل إلى هذه الأقطار بدافع من طلب العلم، أو في ركاب السياسة والحكم ، ثم هم في أصل حياتهم بدو رحّل لا يعرفون الاستقرار ، وقد كان آباؤهم وأجدادهم يرحلون في بادية كلها أو جلها خشونة وشظف، فلا عليهم أن يرحلوا هم أيضاً إذا كانت رحلاتهم هذه ستنتهي بهم إلى شيء غير قليل من الراحة والدعة في ظل هذا الجتمع الجديد؛ ولهذا كله ألقوا عصاهم في كثير من الأمصار الإسلامية ، فعنهم من ذهب إلى نيسابور(١٧٦) ، ومنهم من شد الرحــــال إلى نصيبــــين(١٧٧) ، أو إلى مكران(١٧٨) ثم إلى حلب(١٧١) ، وحص (١٨٠) ، والحلة (١٨١) ، واللاذقية (١٨٢) من بلاد الشام ، وكذلك بعض بلاد اليمن(١٨٣).

ولكن أهم الأقاليم الإسلامية التي رحلوا إليها، وكان لهم في بعض جوانب الحياة فيها شأن إغا هي المراق والمغرب ومصر.

## الهذليون في العراق:

لا تخلو أمصار العراق المعروفة من وجود هذليين يشاركون في مجتمعها . والعراق إقليم إسلامي له من الخصائص ما جعل أفئدة كثيرين من العرب تهوى إليه.

وأهم أمصار العراق، وأجدرها بالنظر في هذا الشأن: الكوفة، والبصرة ، وبغداد.

شدرات الذهب ۳/ ۲۰۸. (171)

<sup>(1</sup>VV) الميان والثمين ٣٠٣/١.

البلاذري: فتوح البلدان ص٤٣٨. (AVA)

<sup>(</sup>١٧٩) طبقات العراء ٢٠٠٠/٣.

<sup>(</sup>١٨٠) الإصابة ٦/٥٨١.

<sup>(141)</sup> السيوطئ: البقبة ص١٤٠.

<sup>(141)</sup> طبقات القراء ١/٣٧٧.

تاح المروس (حجر). (184)

#### الكوفة:

كانت الكوفة من أكثر الأمصار الإسلامية استقبالاً للوافدين من هذيل، وربا كانت من أشدها تأثراً بهم، فقد كان رأس الوافدين إليها من هؤلاء إلهذايين عبدالله بن مسعود الذي ولاه عمر بيك المال فيها(١٨٤)، فنزل يها، وأبتنى فيها داراً إلى جانب المسجد(١٨٥).

وقد كان لابن مسعود منزلة علمية رفيعة ، فأقبل عليه الكوفيون يأخذون عنه العلم ، وكأنما قد زادهم تحفياً به ، وإقبالاً عليه ما رأوه من تقدير الخلافة له ، وإعظامها لشأنه ، فقد كتب إليهم أمير المؤمنين غمر : «إني بعثت إليكم بعبدالله بن مسعود مغلماً ووزيراً ، وآثرتكم به على نفسي فخذوا عنه »(١٨٦).

وإلى جانب كونه فقبها كان محدثاً ، وكان من الأعلام المشهورين في علوم القرآن وقراءاته ، وقد أقبل عليه الكوفيون ، وتلمذوا له في هذا الفرع من الدراسات القرآنية ، وكان كثيرون منهم يفضلون قراءته على غيرها (١٩٥١) بل كانوا يتعصبون لها تعصباً شديداً ، وتخرّج منهم على يده ، ويد تلاميذه كثير من مشاهير علماء القراءات في الكوفة من أمثال زرّ بن حبيش تلميذ ابن مسعود نفسه ، وأبي بكر بن عياش ، وعاصم بن أبي النجود أحد القراء السبعة ، وشيخ الإقراء بالكوفة في عهده (١٩٨١) ، ومنهم سليان بن مهرات الأعيش (١٩٨١) ، ولهيسي بن وشاب ، وأستاذه مسروق (١٩٠١) ، وطلحة بن

<sup>(</sup>١٨٤) الأخبار الطوال ص١٢٩، الزركلي: الأعلام ١٨٥/٠.

<sup>(</sup>١٨٥) طبقات ان سعد ١١/١٠ .

<sup>(</sup>١٨٦) المرجم السابق ١١١/٣.

<sup>(</sup>۱۸۷) طبقات القراء ۲۸۰/۲.

<sup>(</sup>۱۸۸) طبقات التراء ۲۲۳/۱.

<sup>(</sup>١٨٩) المرجع السابق ١/ ٣١٥.

<sup>(</sup>١٩٠) المرجع السابق ٢٩١/٢.

مصرف (۱۱۱) ، وغيرهم كثير (۱۹۲) . وكذلك الربيع بن خيثم الكوفي التابعي أخذ القراءة عن ابن مسعود (۱۹۲) ، وأبو عمرو الشيباني عسالم اللغسة المشهور بالكوفة ، والذي كان يقرىء الناس بسجدها له أيضاً رواية عن ابن مسعود (۱۱۱) ، ثم إن حزة وهو أحد القراء السبعة تنتهي قراءته إلى ابن مسعود (۱۱۱) ، والمفضل الضي العالم النحوي اللغوي الراوية كان من القراء النين أخذوا عن عاصم ، وعن الأعمش (۱۱۱) ، وكلاهما ـ كما سبق ـ تنتهي قراءته إلى ابن مسعود (۱۱۱) ،

وهكذا نجد أن تلاميذ ابن مسعود من قراء الكوفة أكثر من أن تحصيهم عداً ، ومن هؤلاء بعض الهذايين أنفسهم مثل أبي عبيدة معن بن عبد الرحن ابن عبدالله بن مسعود الذي روى القراءة عن الأعمش (١٩٨٠) ، ومحمد بن أبي عبدالله ، وقد روى القراءة عن حزة (١٩٨٠).

وكثيراً ما نجد أن علماء اللغة والنحو في الكوفة من القراء ، وربما كان كثيرون منهم من مدرسة ابن مسعود نفسه ، كالمفضل الضبي ، وأبي عمرو الشبباني ، وقد سبغت إليهما الإشارة . والفراء النحوي الكوفي الممروف روى القراءة عن أبي بكر بن عياش ، وعلي بن حزة الكسائي(١٠٠٠) ، ومحمد بن الحسن بن يونس أبو العباس الهذلي المعدود في نحاة الكوفة كان هو الآخر

<sup>(</sup>١٩١) المرجع نصه ٢٩٧٧.

<sup>(</sup>١٩٢) المرجع نفسه ٢٧٧/١). ١٥٨.

<sup>(</sup>١٩٣) عس المرجع ٢٨٣/١

<sup>(</sup>۱۹۱) شدرات الدهب ۱۹۳/۱.

طبقات القواء ٣٠٣/١

<sup>(</sup>١٩٥) المرحع الأخير ١٩٥٨).

<sup>(</sup>١٩٦) المرحم السابق ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>١٩٧) المرحم نصة ١٩٨/١.

<sup>(</sup>۱۹۸) طبقات القراء ۲۰۲/۱.

<sup>(</sup>١٩٩) المرجع السابق (بص الموضوع).

<sup>(</sup>۲۰۰) المرجع نفسه ۳۷۰/۲.

من القراء(٢٠١) بل إن رأس مدرسة الكوفة النحوية، وهو الكسائي هو نفسه من القراء السبعة المعروفين.

ولهذا كانت القراءات بعامة، وقراءة ابن مسعود بخاصة ذات أثر عميق في المدرسة الكوفية، حتى إنهم على عكس البصريين ـ يعتدون بها، إلى جانب الشعر مصدراً هاماً من مصادر النحو الكوفي، فهم من أكثر الناس إدراكاً لفضل هذه القراءات والاعتداد بها في النحو واللغة، لما يحوطها من سياج ينأى بها عن الوضع والانتحال اللذين قد يستهدف لهما الشعر، ويبعد بها عن الخطأ الذي يحدث ـ أحياناً ـ عند الرواية عن الأعراب الذين قد لا تحس نيتهم في كل ما يرويه عنهم علماء اللغة اللغة، ورواتها.

وهكذا نرى أثر ابن مسعود وتلاميذه واضحاً في قراء الكوفة، وفي غيرهم من علماء العربية، وقد يلمس الباحث ذلك بجلاء في منهج النحو والنحاة في مدرسة الكوفة.

هذا ، وقد كان من علماء الكوفة الهذليين ذلك النحوي اللغوي علي بن حازم «اللحياني » الذي أخذ عن الكسائي وغيره ، وأخذ عنه أبو عبيد القامم بين سلام ، وهو من بني لحيانٍ بن هذيل (٢٠٠٠).

ومنهم عبد الله بن عتبة بن مسعود وكان قاضياً لمسعب بن الزبير على الكوفة (٢٠٠)، وعون بن عبد الله بن عتبة ، وكان راوية ناسباً شاعراً (٢٠٠)، وعبد الرحن بن عبد الله بن عتبة وكان من المعدثين (٢٠٠)، والقاسم بن معن ابن عبدالرحن بن عبدالله بن مسعود الذي كان من علماء الكوفة بالعربية ،

<sup>(</sup>۲۰۱) البغية ص٣٦، طبقات القراء ٢٩/٧، ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢٠٢) ممحم الأدباء ١٠٦/١٤ .. بغية الوعاة ص٣٤٦.

تأريخ العرب قبل الاسلام ٢٩/٣

<sup>(</sup>٢٠٣) طبقات ابن سعد ٨٢/١٠ ـ أسد العابة ٣١٦/٢ ـ الإصابة ١٠٠٠٤ .

<sup>(</sup>٢٠٤) البيان والتبيين ٢/٢٤١.

<sup>(</sup>۲۰۵) شذرات الذهب ۲۲۷/۱.

والفقه، والحديث، والشعر، والأخبار(٢٠٦)، وكان قد ولي القضاء بالكوفة(٢٠٧)، وهو أستاذ لان الأعرابي من الكوفيين البارزين(٢٠٨).

فكانت بيئة الكوفة \_ كما سبق أن أشرنا \_ غنية بآثار الهذليين وتلاميذهم في اللغة والعلم والأدب جمعاً.

### البصرة:

نزل البصرة من الهدليين عدد ليس بالقليل ولكن الآثار التي نجدها لهؤلاء الهذليين فيها ربما كانت أقل من نظائرها في الكوفة؛ لأن حظ البصرة من النابهين من هذيل كان - فيا يبدو - أقل من حظ الكوفة منهم.

وقد كانت هذه الآثار ـ غالباً ـ في ميدان غير ميدان البحث اللغوي ، والنحوي، وقراءات القرآن الكريم، فقد اتفق أن كان أغلب هؤلاء من المحدَّثين المقلِّين من أمثال أبي المُليح الهذلي(٢٠٠) الذي كان عاملاً على الأبلة، وكان يشهد الجمعة في البصرة ، وهو من المعدودين في البصريين(٣٠٠). ومجمد ابن أبي المليح الذي ذكره ابن حِبّان في الثقات ، وذكر أنه قد روى عنه البصريون(٢١١)، وأبو عزة الهـ الى (٢١٢)، وهو صحابي من بسني طـ ابخــة بن لحبان(٢١٣)، ونُبيشة الخير، وهو الآخر صحابي من بني لحيان(٢١٤)، وحمل بن مالك بن النابغة من بني طابخة بين لحيان أيضاً ، وهو من أصحاب الرسول ، وكان قد استعمله النبي على صدقات هذيل، وقيل إنه روى عنه ابن

البغية ص٣٨١ ـ معجم الأدباء ١٥/١٧. (4.4)

الزبيدي: الطبقات ص١٤٦ .. معجم الأدباء ١١٧٥ (r.v)

معجم الأدناء ١٨٩/١٨. (Y.A)

<sup>(</sup>٢٠٩) صحيح سلم ٢٠٩) .

<sup>(</sup>۲۱۰) طبعات این سعد ۱۵۹/۱۱.

<sup>(</sup>٢١١) ابن حجر : تمعيل المعمة ص٣٧٨

طبقاب ان سعد ۱۱/۲۵ ( 414)

أسد المانة ٢٥٣/٥. ( \* \* \*)

<sup>((</sup>٢١٤) أسد الغابة ١٣/٥ الإصابة ٢٣١/٦.

عباس (٢١٥)، ثم نزل البصرة بعد فتح العراق وأقام فيها (٢١٦)، ورُوح بن عبد المؤمن أبو الحسن الهذلي النحوي (٢١٦) الذي قرأ على إمام البصرة يعقوب بن إسحاق الحضرمي، وكان إماماً ثقة روى عنه البخاري (٢١٨). ومن هؤلاء المذليين البصريين أبو بكر الهذلي الذي كان من العلماء بأيام العرب وأنسابها ، وكان يروي هذا العلم عن تتادة (٢١٦).

وفد كان بالبصرة من القراء صائن الدين المذلي(٢٢٠)، وهو ليس ـ فيما أعلم ـ من مشاهير القراء المعروفين. وقد ألم بالبصرة أبو القاسم الهذلي صاحب كتاب الكامل في القراءات، فقرأ على بعض شيوخها(٢٣٠).

وممن نزل البصرة العلاء بن شريك الهذلي ، وكان عبد الملك قد أقطعه أرضاً هناك ، وكان في هذه الأرض نهر صغير سمى باسمه(٢٣٣).

هذا ، وقد كان للهذليين بالبصرة خطة لسكناهم وإقامتهم ، وفيها درب كان يعرف بدرب الحبش (نسبة إلى حبش أسكنهم عمر بالبصرة) ، وكان يلي هذا الدرب مسجد أبي بكر الهذلي(٢٣٣).

#### بغداد:

إذا كان الهذليون أقل انبعاثاً ، وأضعف نشاطاً وآثاراً في البصرة منهم في الكوفة ، فإنهم لكذلك في بغداد ، وربما كان شأن معظمهم فيها أقل من شأنهم في البصرة .

<sup>(</sup>٢١٥) تاج المروس (حمل). (٢١٦) الإصابة ٢/٢.

<sup>(</sup>٢١٧) مناهل العرفان ص٤٥٦، طبقات القراء ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>۲۱۸) طبقات القراء ۲۸۳/۱.

<sup>(</sup>٢١٩) المزهر ٢١٠/٢، إنباء الرواة ٣/٥٥،

<sup>(</sup>۲۲۰) طبقات القراء ٢/٥٥٧.

<sup>(</sup>٢٢١) المرجع السابق ٢/٣/١ .

<sup>(</sup>٣٢٢) البلاذري: فتوح البلدان ص٤٥٤، معجم البلدان ٣٤١/٨.

<sup>(</sup>٢٣٣) معجم البلدان ٣١٠/٣.

وأغلب من نزل بغداد . في كل حال . أصلهم من البصريين أو الكوفيين الذين اجتذبهم مجتمع بغداد ، تلك المدينة الناشئة في ظل الخلافة العباسية .

ومن الهذلين النازلين بها أبو بكر الهذلي المالم الإخباري الذي قد سبق الحديث عنه في البصرة ، والذي نزل بغداد في خدمة البلاط العبامي على عهد السفاح (٢٢٠) ، والمنصور (٢٣٠) . ومنهم أبو معمر الهذلي من المحدثين (٢٣٠) . وقد حدث عنه بعض البغداديين (٢٣٠) . وعبد الرحم بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الذي ذكر في الكوفيين ، ولكنه نزل بغداد ، وتوفي بها ، وكان كما يقول ابن سعد ثقة كثير الحديث (٢٣٨).

هذا ، وقد ألم ببغداد أبو القاسم الهذلي \_ في تطوافه بالأمصار الإسلامية طلباً للعلم \_ فقرأ على بعض شيوخ القراءات فيها(٢٣١).

ولعل من أهم الهذليين في بغداد المسعودي المؤرخ ، الرحالة ، البحاثة الذي أقام في مصر مدة (٢٣٠) ، وهو من ولد عبد الرحمن بن عبد الله بمن مسعود ، وصاحب كتاب «مروج الذهب » المعروف بين كتب التاريخ .

\* \* \*

### الهذليون في المغرب:

لعل أول عهد للهذلبين بالمفرب هو خروج عدد منهم في جيش عبد الله ابن سعد بن أبي السرح لغزو افريقبة(٢٣١)، وكان من هؤلاء أبو ذؤيب الهذلي

<sup>(</sup>٢٢٤) الأبشهى، المسطرف ١٣٨/١

<sup>(</sup>٢٢٥) المرجم البابق ٢١٨٠ ، ١٩٨

<sup>(</sup>٢٢٦) الدهي: تدكره الحماط ٥٦/٢ . حولد تسيهر المقدة والشريعة ص٣٩١.

<sup>(</sup>۲۲۷) معجم البلدان ۲/ ۱۳۰۰.

<sup>(</sup>٢٢٨) اس سعد: الطبقات ، ١/١٥٤ .

<sup>(</sup>۲۲۹) طيمات المراء ١٤٣، ١٤٣

<sup>(</sup>٢٣٠) الرركلي: الأعلام ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٢٣١) أس حجر. الإصابة ١٤/٧.

الشاعر المخضرم المعروف، وذلك بعد سنة ٢٦ هـ/٢٦٦ م(٢٣٣). وكان في هذه الغزوة عبد الله بن الزبير، فأرسله القائد إلى عثان بشيراً بفتح قرطاجنة، وكان في صحبته أبو ذؤيب، فأدركته منبته في مصر(٢٣٣)، أو في المغرب نفسه كما جاء في بعض المصادر(٢٣٤).

هذا شأن الجيش الفاتح في الصدر الأول للإسلام، ومن كان ينضوي تحت لوائه من هذليين وغيرهم. ولكنا بعد هذا نجد في المغرب كثيراً من المذليين، ومنهم من يرجع نسبه إلى أبي نؤيب نفسه (١٣٥). ويذكر ابن خلدون أنه «كان منهم في أبامه قبيلة بنواحي باجة يمسكرون مع جند السلطاته، ويؤدون المغرم ﴿ ١٣٦١).

فلعل بعض هؤلاء الفاتحين قد بقي منهم من بقي ، ونزح إليهم من نزح ؛ ولهذا نجد بعض أبناء هؤلاء الهذليين وأحفادهم في مختلف نواحي المغرب.

وتحدثنا المراجع أنه كان من بين هؤلاء الهذليين الأحفاد علماء في النحو واللغة والقراءات وغيرها.

ومن هؤلاء الملماء عيذون الهذلي (٢٣٧) ، وحفيده علي بن عبد الجبار بن سلامة بن عيدون الهدلي التونسي ، ولد بتونس سنة ثمان وعشرين وأربعمائة (٢٢٨) ، وكان إماماً عظياً في اللغة ، حتى قيل إنه لم يكن في زمانه أعلم منه بها(٢٣١). رحل إلى صقلية ، وأخذ عن ابن القطاع الصقلي ، ولتي

<sup>(</sup>۲۳۲) بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ١٦٩/١.

Encyclopedia of Islam Vol 1, P3

<sup>(</sup>٢٣٣) أحد الغابة ٥/١٨٩.

<sup>(</sup>٢٣٤) الإصابة ٢/١٨٤ ـ الشعر والشعراء ص١٥٤. حسن المعاشرة ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٣٣٥) معجم البلدان ١٨٧/٧ .

<sup>(</sup>٢٣٦) تاريخ ابن خلدون ٣١٦/٢ ـ معجم قبائل العرب ٢١٣/٨.

<sup>(</sup>۲۳۷) تاج المروس (عوذ).

<sup>(</sup>٢٣٨) معجم الأدباء ١٤/٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢٣٩) القفطي: إنياء الرواة ٢٩٢/٢ ـ السيوطي البعبة ص ٢٤٠.

بها ابن رشبق القبرواني صاحب كتاب العمدة ،ثم رحل بعدُ إلى الإسكندرية وبها كانت وفاته (٢٠٠٠).

ومنهم يوسف بن علي بن جُبارة المغربي البَسْكري النحوي التارىء الرحالة الذي طاف بكثير من البلاد في طلب القراءات (٢٨١)، وهو صاحب كتاب الكامل المشهور عند أهل هذا العلم، ونسبه في طبقات القراء «البشكري» وهو تصحيف، إذ هو منسوب إلى بسكرة التي يذكر ياقوت أنها بلدة بالمغرب من نواحي الزاب.

ومن هذه المدينة أيضاً رُبلَيس بن هُديد الذي يرجع نسبه إلى أبي دؤيب الهذلي ، وكان من علماء النحو والقراءة ، رحل إلى الشرق ، وسمع من علماء (٢٤٦).

ومنهم فضل بن أحد الهذلي النارىء الذي روى القراءة عن يعقوب المخضرمي (٢٣٣)، ويحيى بن عبد الله التطيلي الأصل، الهذلي، الغرناطي، الأديب الشاعر، وقد ذكر السيوطي أنه كان عالماً بالنحو واللغة، والعروض (٢٣٠).

وإذا تتبعنا هؤلاء الهذليين من العلماء والأدباء بحثاً واستقصاء، وجدنا منهم بالمفرب العدد الكثير.

\* \* 1

<sup>(</sup>۲٤٠) إنباء الرواة ٣/٠٥,

<sup>(</sup>۲٤۱) طبقات القراء ۲۳/۱، ۳۷۵، ۱۹۲۵، ۵۳۵ - ۹۳۲، ۹۳۲. این الحرری: عایة اللهایة ۲/۳ ـ العراءات الثادة حر۱۲.

<sup>(</sup>۲٤٢) معجم الأدباء ١٨٢/١ ، ١٢٢٠ ، ٢٢

<sup>(</sup>٢٤٣) طبقات البراء ٢/٨

<sup>(</sup>٢٤٤) بمة الدعاة ص٢٩٤

### الهذليون في مصر:

قدم بعض الهذليين مصر جنداً في الجيش الفاتح بتيادة عمرو بن العاص في عهد عمر (١٣٤٥)، ورمد أن تم للمسلمين الفتح أمرهم عمرو بالبناء حول فسطاطه، ففعلوا، واتصلت العمارة بعضها ببعض، وسمي مجموع ذلك الفسطاط(٢٤٦).

وقد كان بالفسطاط خطط وأحياء لختلف القبائل العربية التي شاركت في الفتح<sup>(۲۲۷)</sup>.

والتبائل التي لم يكن لها عدد يكن أن يقوم بنفسه في خطة باسهها ، وكرهت أن تدعى باسم قبيلة غيرها جمل لهم عمرو بن العاص راية لم ينسبها إلى أحد ، فسميت خطتهم مجتمعين بخطة أهل الراية ، وهم جاعة من قريش ، والأنصار ، وخزاعة ، وأسلم وغييرهم ، ولم يكن من بينهم هذيل ، وفي هذا ما يدل على أنها وإن فاقها غيرها من بعض القبائل المربية في عدد الفاتحين من أبنائها لم يكن عدد الفاتحين منها قليلاً ، فكان لها وحدها خطة باسمها ، ولم تكن من بين أهل الراية هؤلاء (٢٢٨) . وكانت خطة هذيل مجاورة لخطة بني شبابة من قبيلة فهم القيسية (٢٢١) ، ويذكر المقريزي أن من خطط الممراوات الثلاث ، وهي خطط .

ثم يذكر أن خطة هذيل كانت من مساكن خطة الحمراء الوسطى بين هذه الحمراوات الثلاث ، ويجاورهم فيها خطة بعض الأزد ، وخطة عدوان من قسر(۱۰۵).

<sup>(</sup>٢٤٥) ديوان المنابين القسم الثاني ص٢٥٦ - الإصابة ٨/١ ١٢ - ١١٤٣/٠

<sup>(</sup>٢٤٦) حس المعاضرة ١٠/١.

<sup>(</sup>۲٤٧) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ص ٩٨٠.

<sup>(</sup>۲٤٨) المتريزي: الخطط ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>۲٤٩) - فتوح عصر ص ۲۲۰)

<sup>(</sup>٥٠٠) التريزي: الخطط ٢٩٨/١

فكما قدّر لهذيل أن تكون مساكنها في الجزيرة العربية مجاورة لبعض القبائل مثل فهم وعدوان وغيرهما، فإنها هنا أيضاً تجاور بعض أولئك وهؤلاء في مساكنهم بالنسطاط، فهل هذا محض اتفاق، أو أن النفوس تهفو دائماً إلى من ألفت كما يقضى بذلك ناموس الحياة؟

ويسوق ابن عبد الحكم في كتابه «فتوح مصر » أنه إذا جاء وقت الربيع واللبن كتب عمرو إلى كل قوم بربيعهم ولبنهم إلى حيث أحبوا ، فكابنت هذيل تأخذ في بوصير ، وكانت عدوان تأخذ أيضاً في بوصير (٢٥٠) ، وغيد مثل هذا قاماً عند المقريزي في خططه ، وفي الخطط التوفيقية أيضاً نقلاً عن المقريزي (٢٥٠) . وهذا يؤكد التجاور بين هذه القبائل المتقاربة في طابعها ، وأثرها في البيئة الجديدة .

هذا في إنجاز ما تشير إليه المراجع بشأن منازل الفاتحين من العرب، ومحالٌ إقامتهم ونزولهم في مصر.

ولكن يبدو أن المرب النين شاركوا في الفتح من هذليين، وغير هذلنين لم تكن إقامتهم في مصر وقفاً عليهم، وإنما توالت الهجرات إليها إلى قرون متأخرة، فهل كان من هؤلاء العرب المهاجرين بعض الهذليين؟ فقد نجد في أشعارهم ما يشير إلى ذلك كما في قول البريق، (ويروبها الأصمعي لعامر بن سدوس)(١٥٠٣)، وكلاها هلل:

> فإن أمس شيخنا بالرجيع وولدة أسائــل منهم كلمــا جــاء راكــب فما كنت أخشى أن أقبم خلافهم

ويصبسح قومي دون دراهم مصر مقيهاً بأملاح كمنا ربيط اليفو بستة أبيات كما نبت المتر(٢٥١)

<sup>(</sup>۲۵۱) فتوح مصر ص۱٤۱.

<sup>(</sup>٢٥٢) الحطط التوفيقية . (٣٧١

<sup>(</sup>۲۵۳) شرح أشعار الهذليين (تحقيق فراج) ۸۲۸/۲.

<sup>(</sup>٢٥١) ديوان المذليين القسم الثالث ص٨٥، ٥٩.

فهو يشكو لوعة الأسى ألفراق أهله الذين هاجروا إلى مصر كما نرى في شعره ، وكما يقول البكري إلى الهجرة العره ، وكما يقول البكري إلى الهجرة اللاحقة للفتح؟ أو يقصد أنهم خرجوا إليها في الفتح ، وأقاموا بها فهم إذن من المهاجرين إليها؟

الحق أننا لم نجد في كتب التاريخ شيئاً صريحاً عن هجرات هؤلاء الهذليين إلى مصر بمد الفتح ، كما نجد عن هجرات قيس(٢٥٦) ، وغيرها من قبائل العرب . ولكن لعل هجرات الهذليين لم تكن ذات بال يأبه له هؤلاء المؤرخون ؛ فلم يكتبوا عنها كما كتبوا عن غيرها .

وأيًا ما كان الأمر ، فإن هؤلاء الهذليين ـ فاتحين أو مهاجرين ـ لم يكن عددهم في مصر وفي غيرها بالعدد القليل ، حتى ان بعض المؤرخين قد قرر في مبالغة وإسراف ـ كما أشرنا ـ أنهم قد تفرقوا في الإسلام على الممالك ، ولم يبق لهم في الجزيرة العربية حي يطرق(٢٠٠٠). م

فإذا كان عدد هؤلاء المهاجرين من الهذابين إلى الأقاليم الإسلامية بعامة هو على درجة من الكثرة تدعو إلى مثل هذا القول ، فإنهم في مصر بخاصة كان عددهم \_ في أغلب الظن \_ أكثر منهم في غيرها. وقد رأينا في شعر البريق الهذلي ما يشير إلى ذلك(٢٠٨). كما نجد في التقديم لشعر بدر بن عامر ، وأبي العبال بديوان الهذليين ما يستدل به على خروج جماعة منهم إلى مصر في عهد عمر (٢٠٠).

وهذا أبو صخر الهذلي يذكر ـ في لوعة ـ آل مُحرِّق من قومه وقد خلت

<sup>(</sup>۲۵۵) معجم البلدان (أملاح) ۲۵۵/۱ (ط بيروت). شرح أشعار الهذليين ۲۵۱/۲.

<sup>(</sup>۲۵۵) معجم ما استعجم ۲۸۲/۱ ۲۵۱۲.

<sup>(</sup>٢٥٦) فتوح مصر ص١٤١، المقريزي، الخطط ٨٠/١.

<sup>(</sup>٢٥٧) - تاريخ ابن حلدون ٢٦١/٣. معجم القبائل العربية القديمة والحديثة ١٣١٣/٣. . وانظر هذا الفصل ص آبي -

<sup>(</sup>٢٥٨) انظر الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>۲۵۹) ديوان المذليين: القسم الثاني ص٢٥٦

منهم منازلهم في تهامة، واستندلوا بها بابليون وغيره في مصر(٢٦٠) حيث يقول:

ومساذا ترجّسي بعسد آل محرّق عفا منهمُ وادي رُهاط إلى رحُب خلوا من تهامي أرضنا وتبدلوا بمكة بابليون والرَّبُط بالمَصْبِ(١٦١)

وما أحسب إلا أن مثل هذا الجوى هو الذي يحمله على أن ينفث نفثة المصدور حين يقول:

لو أن مسا حُمَّلَـــت حُمَّلـــه سعفات رضوَى أو ذري بُرْم لكلُّن حــــــى يختشعن لــــه والخلق من عُرب ومن عجم (١٦١)

ولم يكن الأمر في ذلك مقصوراً على أبي صخر ، فكثيراً ما نجد شمر الهندليين يرثي من ماتوا لهم في مصر ، أو يعبر عن شوقهم إلى من نزحوا إليها من أهلهم وذويهم(٢٣٣) ، وتلك ظاهرة قلما نجدها في غير مصر من الأقاليم العربية والإسلامية.

وهناك ظاهرة أخرى نحسها في هذيل مصر، تلك أنهم كانوا يشاركون بعض المشاركة في الأحداث الكبرى في المجتمع الإسلامي، وقد كان لهم دور ظهروا فيه على مسرح السياسة مع غيرهم معارضين لسياسة عثان بن عفان رضي الله عنه، وشاركوا في الفتنة التي كان من أهم نتائجها مقتل عثان وما تلاه من أحداث، فكانوا من القبائل الضائمة في قتله من عرب مصر التي ذهبت ثائرة إلى المدينة (٢٠٠).

\* \* \*

هذا شأن الهذلبين في مصر في الصدر الأول للإسلام من حيث مشاركتهم

<sup>(</sup>۲۲۰) معجم البلدان (بادلمون) ۳۱۱/۱ (ط بيروت).

<sup>(</sup>٢٦١) نفس المرجم والصفحة.

<sup>(</sup>٢٦٢) المرجع نفسة (برم) ٤٠٣/١ (ط بيروت).

<sup>(</sup>٢٦٣) المقية ص٤٤ معجم البلدان ٢/٣٢٧ (ط ميروت).

<sup>(</sup>٢٦٤) معجم ما استعجم ٢٨٢/١، ٢٨٤٤.

في بعض ما كان يحيط بهم من أحداث، ومن حيث مساكنهم ومحالهم التي كانوا ينزلونها بالفسطاط، والمرابع التي كانوا يرتبعون فيها هم وغيرهم من القبائل العربية في بعض أيام السنة.

وهذه القبائل العربية في مجموعها لم تكن ـ في أول أمرها ـ لتُبعد في الريف المصري وقراه للإقامة الدائمة، فقد كان ذلك أمراً محظوراً على هؤلاء المحاربين من العرب الفاتحين؛ حتى لا يذوبوا في غيرهم، ولا يركنوا إلى الدعة والهدوء، فيفقدوا خصائص المحاربين الشجمان.

ولكن بمرور الأيام، وتتابع الأجيال صار هؤلاء العرب من أهل مصر لحماً ودماً بعد أن نزلوا في الأقاليم الختلفة، وأقاموا فيها، وامتزجوا بأهلها. ويذكر المقريزي أن الهذليين كانوا ينزلون في أخيم، وفي طوخ دلكة(٢٠٠٠). ويقول صاحب معجم قبائل العرب إنهم «نزلوا بطوخ الجبل من إخبر بالديار المصرية »(٢٦١).

ومع هذا نجد أن بعض الهذايين كانوا ينزلون بجهات قنا وقوص ، ومنهم بعض العلماء ، والنابهين من الحكام من أمثال الحسين بن رضوان بن هبة الله ... الهذالي الذي كان يلقب بفخر الدين القنائي ، وكان حاكماً بقنا ، ومن العلماء المتازين في القرن السابم الهجرى(١٧٧).

ومنهم عمد بن إبراهيم المعروف بابن صالح الهذلي القنائي الذي كان يلقب بالصدر، وكان من المحدثين الذين سمعوا من أبي الفتح القشيري وغيره، وكان من أثرياء قنا المعروفين بالبذل والسخاء، وتولى الحكم في بلده مدة، ثم تركه ليفرغ لشؤونه الخاصة(٢٦٨).

ومنهم أيضاً يونس بن عبد الجيد بن علي بن داود الهذلي القاضي سراج الدين الأرمنتي ، كان فقيهاً أديباً شاعراً محود السيرة في القضاء ، وسمع من

<sup>(</sup>٢٦٥) القريزي: الخطط ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>٢٦٦) عمر رضا كحالة: ممحم قبائل العرب المديمة والحديثة ١٢١٣/٣.

<sup>(</sup>٢٦٧) الإدفوي: الطالع السعيد ص١١٦.

<sup>(</sup>٢٦٨) المرجع السابق ص٢٦٤.

كبار المحدثين في مصر(٢١١). وكان يجدث بقوص وغيرها.

لهذا نرى أن الهذليين كان نزولهم في مصر بالصعبد الأعلى: يقيمون فيه، وربما تنقلوا بين أرجائه، ولعل في شعر أبي العبال الهذلي ما يستأنس به في ذلك حين يقول عن قومه:

فاستقبلوا طرف الصعيد إقامة طوراً وطوراً رحلة وتنقلل(٢٧٠)

. . .

<sup>(</sup>٢٦٩) الإدفوي. الطالم السعبد ص٢٦٩

<sup>(</sup>۲۷۰) ديوان المثلبين المسم الثاني ص٥٥٥

# الفصل الثالث

حياة الهذليين

(١) حياتهم في الجاهلية (٢) وضعهم في الاسلام

## (١) حياتهم في الجاهلية

### الحياة المادية:

كانت هذيل \_ في أغلب أمرها \_ تعبش عيشة البدو الرحل الذين ينتجعون الماء والكلاء وتتنقل بطونها الختلفة بحثاً وراء هذين العنصرين اللذين يثلان أهم مقومات الحياة البدوية في صحراء قلما جادت على أصحابها بظهر من مظاهر العيش الناعم التي كان يجياها أهل المدر في المدن والقرى المنبثة في كبد الصحراء مثل مكة والمدينة والطائف، أو القابعة في الجنوب كما هو الشأن في بلاد المين، أو في أقصى الشال الشرقي كما في الحيرة، أو الشال الفرني كما كان عند الفساسنة في بلاد الشام.

### الرعى:

لهذا كانت حياة هؤلاء الهذليين تقوم أكثر ما تقوم على رعي الإبل والشاء، والانتفاع بلحومها وألبانها وجلودها، وما يتمع ذلك من منافع أخرى.

وهذه الإبل والشاء كان يرعاها في العادة فقراؤهم، ويقتنيها الأغنياء منهم، وتبدو آثار ذلك واضحة في أشعارهم، وفي أخبار غاراتهم وحروبهم، وأحاديث الكرم عندهم (أي عند القادرين منهم) ومن ذلك قول شاعرهم المشهور أبي نؤيب:

لنسا صِرَم ينحرن في كسل شتوة اذا ما سياء الناس قل قطارها(١) فهم ينحرون أعداداً من هذه النَّمم في كل شتاء عندما يقل الغيث، ويكثر الجدب، ويزداد عدد العفاة والمحتاجين من الناس.

وها هو ذا قيس بن الميزاوة من بني صاهلة نراه حين يريد أن يفتدي نفسه من الأسر يغري آسريه من قبيلة فهم بأنه سيعطيهم من الإبل والشاء ما يشبعهم، وذلك حين يفكون أسره، ويطلقون سراحه.

فقلت لهم شاء رغيب وجامل فكُلَّكُم من ذلك المال شابع(٢)

وهذا هو البُّرَيق الهذلي يملاً الجو من حوله فخراً واعتزازاً بأن قومه من «خُناعة » كانوا1 أهل غنى وثروة ، فهُم يمتلكون الجمال والنوق ، ينزلون بها من المنازل المحصبة ، والتلاع المعشبة ما لم يسبق الى رعيه قبلهم أحد :

نشق التسلاع الحوَّام تُرعَ قبلنسا لناالصارخ الحثعوث والنَّمَ الحمر (٣)

هذا ، ونجد في دواوين شعر هذيل اشارات أخرى كثيرة تدلنا \_ في وضوح \_ على أن من هؤلاء الهذليين من كانوا أصحاب ابل كأغلب هؤلاء النين مرّ ذكرهم ، وكذلك بعض بني شمخ ومنهم المسعوديون (رهط عبدالله ابن مسعود)(1) ، وغيرهم .

ومنهم من عُرف بأنه صاحب شاء وماعز ، كقرْد ، وكاهل<sup>(ه)</sup> ، وبعض بني قُريم<sup>(٦)</sup>.

وليسْ هنالك ما يمنع من أنْ بعض الأفراد او البطون قد عُرف بالجمع بين هذه الانعام في حوزته كما هو الشأن عند غير هذيل من العرب. وقد

<sup>(</sup>۱) شرح أشار الهذابين ۷۸۰/۱، ديران الهذليين ۲۷/۱

<sup>(</sup>٢) شرح أشار الهدليين (فراج) ٥٩٠/٢، وانظر ديوان الهذليين ٣٧/٣.

<sup>(</sup>٣) شرح أشار المنابين ٧٥٠/٢. وانظر ديوان المدليين ١٠/٣.

<sup>(</sup>٤) شرح أشعار الهذابيين ٨٠/٧.

 <sup>(</sup>۵) دبوان الحدليين ۸۲/۱. شرح أشمار الهذليين ۱۹۰/۱

<sup>(</sup>٦) شرح أشعار الهذلبين ٨٠١/٢.

سبقت الاشارة الى أن بني صاهلة أو بعضهم كانوا يُحرزوں من هذه الأنمام ما لا يقتصرون فيه على بعضها دون بعض.

ولعل من نافلة القول ان نقول ان هذه النَّم كانت عدد الهذليين - كما هو الشأن عند غيرهم من العرب - هدفاً من أهم الأهداف ، وباعثاً من أقوى البواعث التي تدفع القبائل العربية الى أن يغير بعضها على بعض ، لأنها كانت عصب حياة البدوي يعتمد علبها في غذائه وكسائه وخبائه:

وقائلة ما كان جيذوة بعلها غداتشذ من شاء قرد وكاهل(٢) أي ماذا كان نصيب زوجها من هذه الشاء غنيمةً في هذه الغزوة.

وهكذا نجد أن هذه النّعم قد احتلت من حماتهم وشعرهم وغزواتهم عادين مهاجين أو منافحين مدافعين - مكانا له قيمته وخطره حتى اله
ليبدو أن الإبل والشاء كان لها عند الهندلين المكان الأول الذي لا يمازعها
فيه حيوان أليف آخر ؟ فالخيل التي يعتمد عليها العربي كثبراً في الحاضرة
والبادية لا نكاد نجد - فيا يبدو - أثراً واضحاً لها في حباة الهندلين ، حتى
انه ليبالغ بعض الرواة فيدخلون في روعك أن الخيل كانت معدومة في هذه
البيئة الهذلية ، وقد يعزون ذلك الى قدرة الهذلين على العدو المريع(١٨).

فيقرر الأصمعي ان الهذليين لم يكونوا أصحاب خيل، فهم عراجلة رَجَّالة(۱) يخوضون الحرب راجلين، ويفرون حين يفرون شدا على أقدامهم؛ فلا يستطيع اللحاق بهم من يبتغبهم من عدوهم، وعلى هذا الأساس يعللون ما نسبوه الى أبي ذؤيب من خطأ حين يقول في وصف الفرس:

قصر الصَّبُوح لها فشُرِّج لحمها بالنِّيّ فهي تثوخ فيها الاصبع(١٠)

<sup>(</sup>٧) ديوان الحذليين ٨٢/١.

<sup>(</sup>A) البيان والتسين ٣٠٠/١. الأغاني (ساسي) ٣٨/٢١.

<sup>(</sup>٩) شرح أشعار الهذليين (تحميق فراح) ٣٥/١.

<sup>(</sup>۱۰) شرح أشعار الهذليين ٣٣/١، ديوان الهدلس ١٩/١.

فهو يشير إلى حسن القيام على تغذية هذه الفرس لكرامتها على صاحبها ؛ حتى تكاثر عليها من الشحم ما لو غمزت فيه الاصبع لدخلت فيه.

ويروي صاحب الصناعتين في هذا قول الأصمعي: «إن هذه الفرس لا تساوي درهمين؛ لأنه جعلها كثيرة الشحم رخوة ، تدخل فيها الاصبع ، واغا يوصف بهذا شالة يضحى بها ، وجعلها حروناً اذا حركت قامت »(١١).

وكذلك يسوق السكري مثل هذا الغول عن الأصمعي نفسه حين يفول \_ بحق ـ : « ان هده لو عدت ساعة لا نقطعت لكثرة شحمها . . . » ثم يُعتب هذا قوله : « وأبو ذؤيب ليس صاحب خيل »(\*\*).

ثم ينقدونه كذلك حين يقول في مثل هذا الوصف من قصيدته: تأبى بدرتها اذا ما استكرهت الا الحمي فانه يتبضيم(١٣).

فالأصمعي يقول بان هذا نما لا توصف به الحيل ويَنسب الى أبي ذوّيب أنه أساء في ذلك، وأنه لا يجيد وصف الحيل، ثم يسوق لذلك علة هي أن هذيلا «كانوا أصحاب جمال، وكانوا يفيرون رجّالةً، ولم تكن لهم خيل «(۱۱).

وهكذا نرى أن علة ذلك في نظر بعض اللغويين والنقاد أن الهذليين لبسوا بأصحاب خيل حتى يعرفوا محاسنها ، ويدركوا دقيق صفاتها ، فبينا أبو ذؤيب ذاك الهذلي يصفها بهذه النعوت المنتقدة يروون ان امرأ القيس مثلا \_ وهو معروف بالفروسية شديد البصر بأوصاف الخيل \_ يصف فرسه بالضمور ، وبشدة قواعم التي تشبه ساقي النعامة ، وقدرته على الجري في سرعة لا يسبقه معها سابق:

<sup>(11)</sup> ابو هلال السكري: الصناعتين ص ٨٤٠.

<sup>(</sup>۱۲) شرح أشار الحنليس ۳٤/١.

<sup>(</sup>١٣) نفس المرحم والصفحة.

<sup>(</sup>١٤) - شرح أشمار الهذلس ٣٥/١. والنظر الحاشية وقم ٤ من ديوان الهذلسين ١٧/١.

له أيطلا ظبي وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل (\*) فلعل مرد هذا ـ عند النقاد كما أشرنا ـ الى أن امراً القيس له في الفروسية والدراية بالخيل باع طويل.

وربما الفينا ساعدة بن جوية قد ألم هو الآخر بشيء من هذا الخطأ لذي تورط فيه أبو ذؤيب ، فبينما نجد فرس امرىء القيس «له أيطلا لمي » نجد ساعدة يصف الفرس بأنه ضخم الوسط ، ممتلىء اللحم ، عبل لشوى ، وذلك في قوله :

فاظى البضيّع له زوافر عبلة عُوجٌ ومتن كالجديلة سلهب(١٠) فهو بهذا يتنح امتلاء وسطه، وضخامة هيكله، ولكنه مع هذا المنطأ لم يُوجُه اليه ما وُجِه الى أبي دُرُيب من نقد في هذا الجال، فلعلهم قد باوزوا عن ذلك حين رأوه قد أتبع هذه النظرة الميبة نظرة أخرى صائبة نمثل في قوله:

حوافر تقم السبراح كأنما ألف الزَّماع بها سِلامٌ صُلَّب (١٧) فهذا وصف يتجه فيه الى التعمير عن قوة هذا الفرس في جريه، وشدة تع حوافره على الصخور الصلدة، والحجارة الصاء.

ولكنا نجد أن أبا ذؤيب هو الآخر قد أتبع فكرته المنتقدة مكرة خرى لا غبار عليها حين يجعل الفرس خفيف القوائم ، سريع الجري ، كأنه ظباء والوعول في خفة لحمها وسرعة جربها.

سدو به نَهِشُ المشاش كأنه صدّعٌ سليمٌ رجعُهُ لا يطلع (١٨) ثم إننا نجد أن امرأ القيس، وهو من هو في الفروسية، والاجادة في

<sup>(</sup>١٥) انظر البيت في معاشه. .

٠ ١٨٦/١ ديوان المنشين ١/٦٨١٠

<sup>(</sup>١٧) المرحم السانق: نفس القسم والصعحة.

<sup>(</sup>۱۸) ديوان المنايين ١/١٨. شرح أشعار الهنايين ١٣٧/١.

وصف الخيل ـ كما ألمعنا ـ لم يسلم هو نفسه من هنات أخذت عليه بصدد وصفه للخيل في أكثر من موطن(١٠٠).

وهكذا نرى أن الشعراء في هذا الجال - وفي غيره - قد خلطوا قولا صالحاً وآخر سيئاً فلا يصح على أساس ما رأيناه من خطأ في وصف الخيل عند شعراء هذيل أن نعم القول بأن الهذليين كانوا لا يعرفون الخيل أصلا؛ فهذا أمر تأباه طبائع الأشياء في بيئة عربية هي قطعة من البيئة العامة المعروفة بالفروسية وركوب الخيل في كشير من مظاهر حياتها، في حرب أو سلم.

هذا ، ونجد اشارات واضحة في كتب الأدب تفيد أن أبا كبير الهذلي كان صاحب خيل(٢٠٠).

ويسوق صاحب الأغاني أن أبا خراش الهنلي دخل مكة وللوليد بن المغيرة الهزومي فرسان يريد أن يرسلهما الى الحلبة، فعدا بينهما أبو خراش، فسبقهما، فأعطاه الوليد هنين الفرسين هدية له(٢٠).

وهكذا لا تخلو المراجع من وجود اشارات تنبىء عن وجود الخيل ـ في قلة بالبيئة الهذلية.

فلمل ما قصده الرواة من أن الهذليين لم يكونوا أصحاب خيل انما هو التغليب فحسب، فربما يعنون بذلك ان عامة الفقراء والصعاليك من البطون الحتلفة في هذه القبيلة لا مجتملون مؤلة الخيل، وتكاليف عيشها، وغلاء أثمانها ،وما تتطلبه من ماء قد يعزّ في كثير من بقاع الصحراء التي تتناثر فيها عالمهم ومنازلهم.

أما خاصتهم، وبعض أغنيائهم فمن المعقول ان يكون لهم من ذلك

<sup>(</sup>١٩) المرزباني: الموشع ص٣٠، ٤٢.

الأمدي: الموازنة ٣٦/١. أبو زيد: التوادر ص١٨٨.

<sup>(</sup>٢١) الأغالي (ط بيروت) تحقيق عبدالستار فراج ٢٣٣/٢١.

نصيب ، وان يكن أدنى نصيب.

وليس هذا مجرد حدْس أو طن ، بل هو كلام نجد شواهده في بعض أشمارهم وملابسات حياتهم ، وله أساس من اتجاه البيشة العربية باديها ، وحاضرها الى اقتناء الخيل - كما أشرنا - والاعتاد عليها في بعض جوانب حياتهم اعتاد ايظهر واضحاً عند قبيلة ، ويكون دون ذلك في غيرها حتى يصل الى حد القلة القليلة عدد بعض القبائل احياناً كما في هذيل حين دفت الى ذلك الدوافع التى أشاروا اليها .

ومهما يكن من أمر انعدام الحنيل أو ندرتها ، أو قلتها عند هذيل ، فانه مما قد لا يُشك فيه أن أوضح مظاهر الحياة المادية عند الهذليين انما هو رعي الإبل والشاء ، وما كان يتصل بهذا من تنقل ، وانتجاع للكلأ والماء .

\* \* \*

### الصيد والطرّد:

وربما كان مناسباً أن نشير بعد أن تناولنا بالحديث رعي هده النَّمَ باعتباره أول مصدر من مصادر الكسب، وأبرز مظهر من مظاهر العمل في هذه البيئة الهذلية الصحراوية ـ أن نشير الى وجه آخر من وجوه كسب الرزق هو صيد الحيوان البرّي الذي تزخر به البادية كحمُر الوحش والبقر والثيران البرية، والزراف، والغزلان وغيرها.

ولقد نجد ذلك واضحاً في أشمارهم التي يصفون فيها هذه الحيوانات وصيدها وصفاً دقيقاً، ويتحدثون عنها حديث الخبير بها، ويضمنون ذلك أشمارهم حتى ما جاء في ثنايا الفزل أو الرثاء. فهذا أبو نؤيب في رثاء بنيه يتحدث من خلال هذا الرثاء عن الحمار الوحثي وأثنه في نشاطها ومرحها، وتقلبها بين العشب والكلا في الأماكن المريعة الخصيبة التي سقاها الفيث فاعشوشبت، وظلت هذه في رعيها تأخذ في الجد حبناً، وفي المرح واللعب حيناً آخر حتى فجأها الصائد، وأمطرها بوابل من سهامه، فأوردها حتوفها، فهي بين هارب بدّمائه، أو بارك يتشحط في دمه وقد

صرعته السهام(٢٢).

ويترك الشاعر هذه الحُمُر وصائدها وقد قسّم فيها حتوفها ، ليُكمَّ بالثيران الوحشية ، فيممد الى تصويرها وقد استولى الهلع على قلوبها عندما تصدى لها الصائد في بواكير النهار ، فأغرى بها كلابا مدرّبة ضارية ، وأخذ يتابع رميها بنصاله وسهامه حتى نال منها غايته (۳۳).

ثم نراه في غزله يتحدث عن الظباء وهي تعطو ثمر الأبراك ، وتجتذب غضونه (١٤) ، ويشبّه حبيبته في حسن تلفتها بظبية بيضاء تبعها ولدها فهي ترنو اليه في حنان ووله، أو هي تتبع ولدها حين عنّ لها في وادي النّخِب من أودية السراة في بلاد هديل (١٩).

وهذا الذي نجده عند أبي نؤيب نجد نظيره عند ساعدة بن جوية ( $^{(77)}$ ) وعند صخر الني $^{(77)}$  في حديثهما عن الوعل ، وعند أبي كبير في حمار الوحش  $^{(77)}$  ، ومثله عند أبي خراش  $^{(77)}$  ، ونظيره في البقر عند قيس بن الميزارة  $^{(77)}$ .

هذا، ونجد في الأغاني، وفي شرح أشعار الهذليين، وغيرهما اشارات تفيد خروج بعض الهذليين للصيد والطرد، فليس الأمر مقصوراً اذن على استنتاج ذلك من أشعارهم، ومن هذه الإشارات ما يسوقه الأصفهاني من خروج أبي خراش وأخيه عروة، وصهيب القردي في بضمة عشر رجلاً من

<sup>(</sup>۲۲) ديوان الهذليين ٤/١ ـ ٩ . شرح أشار الهذليين ١١/١ ـ ٢٥ .

<sup>(</sup>۲۳) ديوان الهذليين ١٠/١ - ١٤. شرح أشعار الحداسين ٢٦/١ -٣٠.

<sup>(</sup>۲۱) انظر دیوان المثلین ۲۲/۱.

<sup>(</sup>٢٥) المرجم السابق ١/٣٥٠.

<sup>(</sup>۲٦) ديوان الهذليين ١٩٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲۷) ديوان المدلين ۲/۲۵، شرح الشعار الهدليين ۲/۲۵۰،

<sup>(</sup>۲۸) ديوان الهنئيين ۲/۲،۱۰۷ ديوان

<sup>(</sup>٢٩) المرجع نفسه ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٣٠) شرح أشار المذلبين ٢٠٠١، ديوان المناسين ٧٤/٣.

بني قرد يطلبون الصيد<sup>(٢١)</sup>،

وما يروي الرواة من أن بني عدي بن الدّيل ألفوا غلامين من بني عمر ابن الحارث - وهما هذليان بريدان الصيد ، فشدوا على أحدهما فقتلوه ، وأعجزهما الآخر(٢٢).

وقد يصرح بعض الهذليين في شعره تصريحاً بخروجه للصيد، كقول الداخل بن حرام أحد بني سهم بن معاوية عن بقرة وحشية - تتقدم كل البقر هادية له .. قد دلف اليها بسهم فصادها .

فخر كبأنسه خوط مريسج

غريض اللحم نيء أو نضيج (٢٣)

اذا سامت لها نفس نشيسج وهادية توجس كال غيب حليسف لم تخوّنه الشروج دلفييت لهينا أوائفينذ بسهم فراغت فالتمست به حشاها فظلت وظل أصحابي لديهم

### شيء من الزراعة:

واذا كان هذا شأن هذيل في باديتها مع بمض الحيوانات الأليفة في رعيها، وانتجاع ما يُصلحها من ماء وكلاً، ثم شأنها مع بعض الحيوانات البرية ، والاشتغال في بعض الاحيان بما يتصل بها من صيد وطرّد ـ فانه لا يخلو الأمر مع هذا من وجود مظهر يسير من مظاهر الزراعة يعتمد على بعض الأودية ، ومياه بعض العيون التي كانت ثنناثر هنا وهناك في بادية

فقد كان «ذو الجاز » من نواحي «نَعمان » في هذه البادية به ماء يحمل اسمه(٣٠) كما كان يوجد في شهاليَّة قريباً من مكة « داءة » وهو الجبل

الاغاني (ك أوروبا ٥٩/٢١). (ك ببروت ٢٣٧/٢١). وانطر حاشية ديوان الهذلبين (41)

شرح أشعار الهذليين ٢/٥٤٨٠. (44)

المرجع السابق ٢١١/٢ ، (44)

بلوع الأرب في أحوال العرب ١٩٨/١ . (TE)

الذي يحجر بين نخلة الشامية ، ونخلة اليانية. وقد كانت تنزل على مياهه «بنو مرّة » من هُديل ، وبعض بني لحيان منهم (٢٥). ويمتد الى الشيال منه «شمنصير » ، وهو جبل شامخ تكثر حوله العيون التي نغبض منها الماء (٢٦) ، وبتصل بهذا الجبل قرية يقال لها «ضرغاء » تشترك فيها هذيل وعامر من صعصعة (٢٧). ولا توجد القرى كما هو معلوم ـ الا حيث يحل شيء من الاستغرار عمل التنقل والترحال ، ثم أن هذا المكان كثير الفيث كما يدو في بعض أشارهم (٨٥).

وجبال السراة في عمومها نخترقها الأودية، والشعاب ومسايل الماء. ومن هذه الاودية ما كان لهذيل مثل وادي «النخب» بناحية الطائف(٢٠)، ووادي «عُرَنة» قرب عَرفة(٤٠).

ومن أودية لحيان في الشال قربباً من «عُسفان » وادي «رُهاط » الذي كان سمى أيضاً وادې «غُران »، وكان وادباً كبيراً خصيباً به كثير من العيون الجاربة والمخيل(١١).

هدا وحبال السراة كانت تترك بينها وبين ساحل البحر سهلا ساحلباً يعرف بالغور ، أو تهامة ، وكانت كنانة ، وهذيل . وبعض الأزد تشترك في هذه الأماكن من تهامة الحجاز ووديانها(١٠٠ التي منها «أدام » وكان ينزل به جماعة من بني صاهلة من هذيل(١٠٠).

<sup>(</sup>To) معجم ما استعجم ۲/۰۵۰.

<sup>(</sup>٣٦) المرجع السابق ٨١٠/٢

<sup>(</sup>۳۷) معجم البلدان ۵۲۸/۵

<sup>(</sup>۳۸) ديوان الحدلين ۲۰۹/۰.

<sup>(</sup>۳۹) د همکل، ی مترل الوحی ص۳۵۳، ۳۵۷

<sup>(</sup>٤٠) الهمداني ، صفة حريره المرب س١٧٣

<sup>(</sup>٤١) الأررقي · أخبار مكه ٧٨/١.

<sup>(</sup>٢٤) معجم ما استمحم ١/٨٨.

<sup>(</sup>٤٣) السه ص63.

وهكذا نرى أن بعم بطون هذيل كان يكننها ، أو يجف بها بعض المباه التي كان منها ما هو صالح لأن بقوم عليه شيء قليل من الرراعة التي كان منها ما هو صالح لأن بعمل الحسوب كالفيح والشعير ، وقد كانت في أغلب الظن مفصورة على بعمل الحسوب كالفيح والشعير ، وبعضها وردت اشارات في شعر الهذليين بعضها يشير من بعد الى ذلك(١١١) ، وبعضها الآخر رابها كان اكثر دلالة عليه كغول المتنجل المذلى :

لا دَرُّ درِّيِّ إِن أَطْعَمْت نَازِلُكُمْ فِي قِرْفَ الْحِيِّ وَعَنْدِي البُّرَّمَكُنُوزُ (١٠٠)

هذا الى جانب ما كانت تحصل علبه هديل من ثمار أهمها النمر ، وما عماه أن بوجد أيضاً من ثمار أخرى كالجُميِّز(٢١) ، والسَّدر (٢٢) وان كان كلاهما ضعيفاً في قبمته الاقتصادية .

وكان لديهم بعض الاشجار كالأثل ، والسَّمُر ، والأراك ، والطلح ، والطّرْفاء ، والسلّم(١٨)

\* \* \*

### اشتيار العسل:

وكان من وجوه التكسب عند هذيل ارباد أماكن النحل البري واشتيار المسل، وقد كان هذا المسل موجوداً \_ في أغلب الأمر \_ في أعالي جبال السراة بين مكة والطائف، حبث كان المحل يتحيرها لوجود بعص موارد الماء، وشيء من ألوان الزهر والشجر، ولأنها \_ الى جالب هدا \_ كانت بعدة المنال؛ لارتفاعها ووعورتها.

ففي وادى نعمان ـ الذي يقم بعد عرفة على طربق الداهب إلى الطائف

<sup>(</sup>۱۱) ایطر دیوان الشدلین ۱۵۱/۱

<sup>(</sup>٤٥) المرجم الناس ١٥/٢.

<sup>(</sup>۲۱) معجم البلدان ٦/-٨٠، ٢١/٨، تاج العروس (طهر).

<sup>(17)</sup> الرجم السابي.

<sup>(</sup>٤٨) الطر ديوان الهذليان ١٧٣/١ ٢٣٩٠

<sup>14/4 . 4/4</sup> 

كان ينزل بعض بطون هذيل كبني واثله بن مطحل من بني سهم، وبني عمرو بن الحارث، وبعض بني قريم بن صاهلة، وكان من بلاد هذيل وجبالها بهذا الوادي «الاصدار» وهو صدور الوادي التي يجيء منها المسل الى مكة (۱۰).

وليس المسل ـ مع هذا ـ مقصوراً على هذه الأماكن ، بل هناك أماكن أخرى كجبال لحيان وغيرها .

فكان من عمل هذه البطون الهذلية قيام بعض أفرادها باشتيار هذا العسل لبتخذوا من بعضه طعاماً، ويبيعوا اكثره فيعينهم على مجابهة هذه الحياة القاسية التي يحياها أمثالهم في البادية ، ولهذا كانوا لا يرون مفراً من التيام بهذه المهمة الشاقة ، التي كانت تحف بها المخاطر، وكثيراً ما يصور الشعر الهذلي ذلك تصوراً واضحاً.

فها هوذا أبو تؤيب الهذلي نجده بعد أن يتحدث عن النحل والعسل في اثنايا الغزل(١٠٠ بحدثنا عن مغامرة من مغامرات اشتيار هذا العسل يقوم بها خبير من أولئك النين يعلمون ان النحل يأتي الجبل فيعسل في ملّقة (صخرة) وسط هذا الجبل ملساء لا تثبت عليها مخالب الغراب فيأتي ذلك الرجل الذي يريد أن يجني هذا العسل، فيصعد من وراء الجبل حتى يصل الى قمته، ثم يضرب وتداً هناك، ويشد الحبل فيه، ثم يتدلى عليه حتى يصل إلى الصخرة، فاذا نجح في هذه الخاطرة عمل على اخراج النحل، وطرده بتصويب الدخان الكثيف نحوه، وبهذا يستطيع أن يجني العسل الذي يريدا(١٥٠). وهو في حاله تلك يتأبط خريطة فيها سقاء العسل، فيعود عن با وقد ملئت بهذا المرضاب السائغ الشهير(١٥٠)، ثم يعود فيخاطر بالصعود عن با وقد ملئت بهذا المرضاب السائغ الشهير(١٥٠)، ثم يعود فيخاطر بالصعود عن

<sup>(</sup>٤٩) معجم البلدان ٢٠٠/٨، تاج العروس (نعم).

<sup>(</sup>۵۰) شرح أشعار الهذليين (تحقيق قراج) ۱۸/۱ ـ ۵۱. ديوان الهذليين القسم الأول ص٧٥ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>٥١) ديوان المُدليين القسم الأول ص٧٩، ٨٠،

<sup>(</sup>٥٢) شرح أشعار المدلين (تحقيق قراج) ٥١/١ - ٣٠ ،

طريق هذا الحبل، وقد جنى ثمرة هذا الكد، وذلك العناء الذي قد تعوّده، كما درج أمثاله من أولئك المعروقين من أبناء الصحراء.

وهذا ساعدة بن جؤية بعد أن يصف هو الآخر النحل والمسل(<sup>ra)</sup> يتحدث عن هذه المفامرة نفسها حديثاً لا يختلف كثيراً عن حديث صاحبه ، فيصف ذلك المشتار بأن معه سقاء يحافظ على حمله ، ولا يفرط في صحبته ، ومعه شيء كالعبية فيه أداته والاعواد التي يُخرج بها المسل ، فيصنع نفس صنيع سابقه ، فيدُثي الحبال التي ينزل بها الى هذه الصخرة التي لاتستقربها مخالب العقاب لملا ستها ، ثم يرقى أخبراً عن طريق هذه الأسباب بعد أن يقوم بهذه المهمة الخطيرة (<sup>18)</sup>.

وقد لا نعدم أن نجد مثل هذه الصور عند غير هنين الشاعرين من شعراء هذيل، ثم انهم يلمون بذكر النحل والمسل في مواضع أخرى من أشمارهم(٥٠٥).

#### الغارة والسطو:

ولعل من أهم وسائل الحصول على الرزق عند القبائل العربية في العصر الجاهلي ان يغزو بعضها بعضاً ، فكانت الغارات، هي وسيلتهم الهامة الى هذا الكسب . تغير القبيلة منهم على جيرانها من القبائل الأخرى طمعاً في ما لها وظهائنها . وكانت هذه الغارات التي كانت تهدف غالباً الى طلب العيش تأخذ شكلاً جاعياً ينتظم بعض بطون القبيلة وعشائرها ، وقد تأخذ شكلا فردياً ، أو يشبه ان يكون كذلك ، كما هو الشأن عند صعاليك العرب وذؤبانهى .

ولم تكن هذيل ـ بطبيعة الحال ـ الا احدى هذه القبائل التي اتخذت من

<sup>=</sup> ديوان المدليين: القسم الأول ٨٨ ـ ٨٩.

<sup>(</sup>٥٣) ديوان الهدلسين: القسم الأول ١٨٠ ، ١٨١.

<sup>(25)</sup> ديوان المدليين: القسم الأول ص١٨١، ١٨١.

<sup>(</sup>۵۵) انظر شرح أشمار الهذَّليين (تحقيق قراح) ۹۵۱، ۹۲۲، ۷۵۹/۲.

شن الفارات مصدراً مهماً من مصادر العيش في شكل جماعي أو في شكل فردي.

فيبدو أن الغُزو في أية صورة من صوره كان أمراً عادياً لا فرق فيه بين أن تقوم جماعة منهم بهذا الفزو أو أن ينبعث اليه ـ في صورة سطو ـ فرد واحد، أو أفراد قليلون ما دامت الفاية واحدة ، وهي كسب الرزق، أو للأ الأمرين مماً .

ظلم احساس هذه القبيلة على اختلاف بطونها وعشائرها بضيتى الميش، وقسوة الحياة جعل من هذه الفارات أمراً سائناً عند الجماعات والأفراد على السواء فكل أولئك وهؤلاء لهم ان يغيروا وقتا يشاءون على من يستطيعون الاغارة عليه. ولمل هذا ما حدا ببعضهم الى أن يصر على الغزو، ولا يُقصر عنه ما دام ماله عرضة للهلاك والضياع؛ فهو لهذا لا يكف عن الغزو، ولو تعرض للقتل ما دامت هذه حاله؛ فان من تقل عنده الالم والضأن من شاء وماعز لا يجد الا الماء القراح غبوقاً، أما اللبن فضلاً عن غيره خلا سبيل اليه:

فلست بقصر مــــا ساف مــــالي وان عرضـــت للبّــــقي الرمـــاح ومن تقلـــل حلوبتــه وينكـــلُ عن الأعـــداء يغبُقــه القراح(٥١)

وهكذا نجد أن الغزو كما كان في الغالب ـ سدّاً للموز والغاقة ـ يكون أحياناً طلباً للغنى والميش المربح ، وهو ـ ولا سها في حال الفقر والضنك ـ أمر يدفع اليه الطبع في ذلك المصر، بل تصرخ النحيزة إذ ذاك داعية اليه .

 <sup>(</sup>٥٦) ديوان الهدليين القسم الثالث ، ص٨٢ ، ٨١.
 شرح أشعار الهدليين (تحقيق قراج) ٢٣٨/١.

واذا كانت هذه الفارات الهذلية هدفها غالباً هو التباثل الأخرى ، يحصل الهذليون من ورائها على ما يبتغون اذا كانت الدَّبرة لهم لا عليهم ، فاننا \_ مع هذا \_ قد نجد الرجل منهم يطمع في أخيه أو بني عمومته من الهذليين أنفسهم ، وذلك \_ في أغلب الظن \_ لا يكون الا عند الحاجة الملحة ، والضرورة الملجئة ، أو يدفع اليه طيش الشباب .

فمن ذلك ان الأسود بن مُرة الهذلي (أخا أبي جندب) كان على ماء من «داءة » وهو يومئذ غلام شاب ، فوردت عليه ابل لرئاب بن ناصرة بن مؤمل القردي ، وهو الآخر هذلي ، فرمى الأسود بسهم في ضرع ناقة من ابل رئاب ؛ فضربه بالسيف فقتله ، فغضب إخوته بنو مرّة ، ولا سيا أبو جندب ، وثارت بسبب ذلك الإحن بين الحيين (٥٠٠).

ومن ذلك ما ذكر من أن أبا خراش كان أخوه عروة يسطو على شأته ، فلا يهتم لذلك ، ولكنه استمر سادراً في هذا حتى أخذ احدى نوقه فلجها ، ولطم عبده حين عارضه ، ثم عاد الى ذلك حين اجتمع مع شَرب من قومه ، فجاء الى المرعى فأخذ ناقة أخرى لينحرها ، فانتزعها منه ابو خراش ، وساقها ؛ فوثب اليه عروة ، ولطم وجهه ، وأخذ الناقة فعقرها (۱۵) .

ومع هذا قل أن نجد عملا عدائياً موجها من هذلي الى أبناء عمومته قصد السطو لذات السطو الا ان تكون حاجة ملحة ملحفة ، أو أن يكون من ورائه ثأر يطلبه كما فعل أبو جندب مع أبناء عمه من بني لحيان . وسنرى ذلك في غضون حديثنا المنفصل عن حروبهم وغاراتهم ، قاننا اذا كنا قد ألمينا الآن بهذا الغزو والسطو إلمامة سريعة باغتبارها أحد مصادر الرزق عند هذيل ، فان من حتى البحث ان نفرد لهذه الغزوات والأيام معشاً خاصاً بها من مباحث هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥٧) شرح أشعار الهذليين (تحقيق فراج) ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>٨٥) الاصفهاني، الأغاني (ط. بولاق) ٢٠/٢١.

وانظر ديوان المثلبين ١٣٦/٢ ، ١٣٧ ، (الحاشية).

### وقائعهم وأيامهم:

لم ينقل الينا تاريخ العرب في العصر الجاهل ان هذيلا شاركت في حروب كبرى بالجزيرة العربية تضاهي أو تقارب «حرب البسوس» التي شب أوارها بين بكر وتغلب، واستمرت فيا يقال - أربعين عاماً وجرت عليهم الويلات. أو حرب عبس وذبيان التي استشرى شرها، وعركتهم عرك الرحى ... فشل هذه الحروب الكبرى قد دفعت اليها العصبيات الهائلة في شبه الجزيرة، ويبدو أن هذيلا قد نأت عن الايفال في هذه العصبيات، ودفعتها ظروف العيش القاسية في باديتها الى أن تكون حروبها حروباً بعضها داخلي بين بطونها المترامية، والكثير منها بينها وبين جبرانها الأدنين كفهم، وعدوان وكنانة وسليم وخزاعة، وسعد بن بكر، وغيرها، وكانت حروبها مع هؤلاء جيماً لا تعدو أن تكون غارات خاطفة تقوم به عدواناً على غيرها، أو دفاعاً عن النفس حين تبغتها أمثال

وقد سبق ان أشرنا الى أن هذه الفارات كانت في بعض الاحيان فردية، يتوم بها فرد واحد أو فردان أو ثلاثة وكانت في أحيان أخرى بماعية، ولكنها ليست في شكل تعبئة عامة في حال من الأحوال، بل تحنفظ بطابع الاغارة والسطو، فقلما تجاوزت المشرات الا نادراً فهم يتومون بعدوة خاطفة مباغتة يعتمدون فيها على كثرة الجبال والوهاد في بيثتهم، وعلى درايتهم ومعرفتهم بالقتال في هذه الجبال والشعاب (٢٥٠).

وكانوا يغيرون مشاه، وكان جل اعتادهم على سرعة الجري والشدّ على أقدامهم حين تحدق بهم الأخطار، فكأن هذا كان عندهم بديلا للكر والفر الذي يقوم به الفرسان من أصحاب الخيل، والروايات التي حدثتنا عن

<sup>(</sup>٥٩) الطر شرح أشعار الهدلين (تحصيق فراح)، ٨٥٤، ٨٠٨، ٨٥٤،

أيامهم ووقائعهم قد وافننا بما يشير الى ذلك ٦٠٠٠.

كما أشاروا هم أنفسهم الى هذا في بعض أشعارهم ، ومن ذلك قول صخر الغي :

معي صاحب داجن بالغزاة ولم يك في العوم وعـلا صعبفـا ويعــدو كعــدو كُـــدُرِّ ترى بفــائلـــه ونساه نسوفــا(۱۱) فهو يشبهه بحمار الوحش في عدوه:

ويعلق أبو سعيد السكري على هذا بفوله: انما قال يعدو؛ لأن هذيلا ليسوا بأصحاب دواب، انما هم رجّالة(١٢).

ومن ذلك أيضاً قول حبيب بن الأعلم حين يذكر فرّته التي كان قد فرّها من بني عديً بن الديل بن كنانة حين تعقبوه شدًّا على أقدامهم:

فلا وأبيك لا ينجو نجائي غداة لقبتهم بعض الرجال(١٣٠) وقوله:

كَــان ملاء نَـيّ عــلى هِزَفّ يعن مــع العنيــة للرئــال(٢١) فهو يشبه نفسه في سرعة عدوه، بذلك الهزف، وهو الظلم السريع. وقدله:

بذلت لهم بدي شوطان شدي ولم أبدل غداتشد قنالي (٥٠٠) وكانت هذيل في غارانها ودفاعها ترقب اعداءها ، وترصد حركاتهم في

<sup>(</sup>٦٠) انظر شرح أشار الهدلين (محمني فراح) ٣١١/١. ١٤٢٧٠. وانظر ديوان الهدليمي. ٣٧/٢ (الحاشية)

<sup>(</sup>٦١) - ديوان الهدليس ٧٦/٢، وانظر شرح أشار المناس ٢٠١/١ (مم خلاف في الرواية).

<sup>(</sup>۲۲) دیوان المدلین ۷۹/۷،

<sup>(</sup>٦٣) المرجع السابق ٨٣/٣ شرح أشمار الهدلس ٢١٨/١

<sup>(</sup>٦٤) - ديوان الحدليس ٨٣/٢، شرح أشعار المدليس ٣١٩/١.

<sup>(15)</sup> ديوان الهدلدين ١٨٥/٢ شرح أشعار الهدلس ٣٢١/١ (والروانة فنه عدى وسطان)

مراقب كثيرة منتشرة في قمم الجبال الوعرة ، وكان هؤلاء الرقباء من الهذليين يلقون كثيراً من المشقة والعنت في بقائهم بهذه المراقب وقتاً قد يطول ، لا يبالون بما يحيط بهم من المتاعب والاخطار فيه سبيل نجاحهم فيما يقومون به من غارات، ونجاتهم من مباغتة أعدائهم حين يقصدونهم بسوء. وأيام هذّيل فيها بعض اشارات الى هذه المراقب(٢٦). كما ورد في الشعر الهذلي ما يشير اليها. ومن ذلك ما وافانا به شعر أبي المثلم في رثاء صخر الغي:

ربّاء مرقبة منّاع مغلبة ركّاب سلهبة قطّاع أقران(١٧) فقد كان كثيراً ما يربأ لأصحابه في هذه المرقبة حفاظاً عليهم من أعدائهم.

ومن ذلك أيضاً قول عمرو ذي الكلب:

ومرقبة يحسار الطرف فيهسا تُزل الطسير مشرفسة القَسدَال أقست بريدها يوساً طويلا ولم أشرف بها مثبل الخيال(١٨)

يقول ورب مرقبة يحار الطرف فيها لارتفاعها ، ووعورة الصعود اليها ، وتزل مخالب الطير عنها لملاستها . وقد أقبت على حافتها كثيراً ، وأنا منكبٌ في وضع لا يربح؛ لأكون مستتراً ، ولم أقم مشرفاً حتى لا يراني الأعداء

ومثله قول ابن تُرنا (تأبط شراً) يجيب عَمرا هذا:

جوال اللطف مكسور الشمال وهم أهل المعصّب والثّمال(٦١)

ومرقبة نَميت الى ذُراها تُزل الطير مشرفة القدال علوتُ بريدها طَفَـلا كـأني بفتیان دوی کرم وصدق

<sup>(</sup>٦٦) شرح أشعار الهذلسين ٣٤٢/١.

المرحم السابق ١/٢٨٥. (TY)

المرجم نفسه ١٩١/٢، ديوان الهنليين ١١٩/١٣. (AF)

شرح أشعار الهدلسن ٥٧٣/٢. (74)

أي رب مرقبة علوتها، وصعدت الى ذروتها على الرغم من صعوبتها وعلوها وملاستها، وذلك حين تُطعَل الشمس وتدنو من الغروب، وقد تلطفت في التخفي انا ومن معي من الفتيان الشجعان، حتى لا يرانا أحد.

والحديث عن هذه المراقب يطول، فحسبنا ان نشير الى أنه ليس مقصوراً على ما عرضناه، بل نجده بارزاً في شعر أبي ذؤيب(٧٠). وفي قصيدة لربيعة بن الكودن(٢٠١). وغيرهما من شعراء هذيل، واذا كانت هذه المراقب قد اشتهرت بها هذيل، فإنها مع هذا مديدن اكثر المحاربين في الحيال(٢٧).

ولعل من نافلة القول ان نقول ان الحروب أو الغارات المشار اليها كانت سجالا بين هذيل وغيرها: يوم لها، ويوم عليها.

ومنها ما كان ينتهي الى غير نصر أو هزيمة ، وبدون غُرم أو غنيمة ، وذلك حين يهرب أعداؤهم ، ويولون مدبرين قبل أن ينزل بساحتهم مكر هؤلاء الهذلين .

فمن ذلك ما يروي الرواة ان بني صاهلة خرجوا يريدون فهما ، فهربت منهم فهم ، وهرب سيدهم أبو عامر بن ابي الأخنس ، فالتمسوهم في ديارهم ، فوجدوهم قد هربوا ، فرجعوا دون ان يصيبوا في تلك الفزوة شيئاً ، فقال في ذلك قيس بن خويلد (ابن الميزارة) شعراً يندد فيه بغهم وزعيمها(٣٣)

وقد لا يكون الامر متصلا بالهرب أو الفرار كهروب فهم هؤلاء بل يتعلق بنزوح قوم من محالهم، وحلول آخرين في منازلهم فتقع فيهم هايل وهكذا قد يخرج الهذليون للقاء قوم فيخطئون، ويقعون في آخرين، وفي هذا يقول بعض الرواة(٧٠)، «خرجت بنو عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن

<sup>(</sup>٧٠) المرجع الساسق ١٦٩/١. ديوان الهذليين ١٩٠١ ٥٠٠ ٠

<sup>(</sup>٧١) شرح أشعار المذليين ١٦٥٦/٣٠

<sup>(</sup>۷۲) شرح آشمار الهذليين ۱۶۵۹/۱

<sup>(</sup>٧٣) المرحم السابق ٦٠٣/٢.

<sup>(</sup>٧٤) شرح أشعار الحدليين ١٤٥٩/٢

هذيل مغبرين يريدون بني عبد بن عدي بن الديل من كنانة ، وكانوا قد عهدوهم في منزل ، فظعنت بنو عدي من ذلك المنزل ، ونزله بنو سعد بن ليث بن بكر ؛ فببتهم القوم وهم يظنون أنهم بنو عبد بن عدي ؛ فأصابوا فيهم ، وقتلوا منهم ناساً ، وقتلوا غلاماً كان فيهم مسترضماً ، وهو ابن ربيمة ابن الحارث بن عبدالمطلب ، وهو الذي وضع رسول الله عنظ دمه يوم الفتح ، فمن خطبته عليه السلام في حجة الوداع : «ان ربا الجاهلية. موضوع ، وأول ربا أبدأ به ، ربا عمي المباس بن عبدالمطلب ، وان دماء الجاهلية موضوع ، موضوع ــة ، وأول دم أبداً به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب ، (\*).

#### \* \* \*

وأيام هذيل هذه كانت من الكثرة بصورة لا يمكن معها أن نلم بها ، وليس ثمة كبير نفع يرجى من وراء حصرها .

فحسبنا اذن ان نشير الى أهم هذه الوقائع والأيام استكمالا لما تصدنا اليه من دراسة تاريخ تلك القبيلة، واستيفاء كل جوانب هذه الدراسة بشكل لا اغفال معه ولا ايضال.

# من غارات هذيل على غيرها:

# غارات للكسب:

\* كان من حديث بني سهم بن معاوية ان معقل بن خويلد غزا بهم خزاعة فأصاب داراً لهم بمكان يدعى « لفت » وغنم منهم كثيراً من السبي والنّعم. وخرج ومن معه بذلك يسوقونه حتى شارفوا « الرجيع ». وخرج بنو كعب من خزاعة في جمع كبير حتى أدركوهم ببطن الرجيع ، وقد اغتروا وأمنوا ووضعوا السلاح ، وأخذوا يغتسلون على ماء هناك ، فعدت عليهم بنو

<sup>(</sup>٧٥) شوقي طبف: تاريخ الأدب العربي (العمر الاسلامي)، ص١١٧،

كعب، وهم على حالهم تلك، فقتلوا منهم من قتلوا، ووثبوا على معقل فواثبهم وقتل منهم اخوة ثلاثة، وارتجعت خزاعة سبيها بعد أن أصيب منهم من أصيب، وهذا «يوم لفت » أو «يوم الرجيع ».

\* خرج عمرو بن خويلد بن واثلة بن مطحل السهمي في نفر من قومه يقصدون بني عضل بن ديش ، وهم في مكان يدعى بالمرخة القصوى اليانية ، حتى قدموا على بعض بني عهم من بني قُريم بن صاهلة مجاورين لبني عضل ، بالمرخة الشامية فسألهم عمرو عن بني عضل ، فأخبروه بحكانهم ، ونهوه عن مهاجتهم لقلة عدده ، فأبى ، واتهمهم بمالأة بني عضل هؤلاء ؛ لما بينهم من الجوار والقسامة ، وكان عند القريبين أحد بني عضل ، فخرج الى قومه وأخبرهم . وظل عمرو ومن معه يتأهبون لهم ، واختبأوا في مكان لم يلبث أن عرفه أعداؤهم ، فتفاوث عليهم أكثر من ماثة رجل ، وأوسعوهم رمياً أن عرفه أعداؤهم ، فتفاوث عليهم أكثر من ماثة رجل ، وأوسعوهم رمياً بالنبل ، وقتل عمرو بن خويلد واثلة القرمي كما قتل رجل من قريم سَعد ابن أسعد سيد بني عضل . ويسمى هذا اليوم «يوم المرخة » .

\* خرج نفر من بني مازن بن تميم بن سعد بن هذيل يبتغون بني سليم، فأصابوا أهل دار منهم، فأقامت عليهم سليم الارصاد والرقباء في بعض شماب الجبال على اطريق. الهذاليين، وأقبل هؤلاء المازنيون فبطنوا شعبا من خوّة ذلك الجبل حتى تنكبوا ذلك الشعب. وقال لهم مالك بن خالد الحتاعي: يا قوم لتجدّن وقيب القوم بالشّعب، واني لأخشى عليكم الرقباء، فلم يستجببوا الى قوله، وبعد عاورة بينهم. قال: انظروا نحو الشّرق، فنظروا فبو الشّرة، فنطروا فبو الشّرة، فنطروا فبو السّرة، ورحم، ويرتدوا بها، ثم يقف كل فرد منهم في النّبع بجتنبون منه حتى يظن: السّليون انهم مغترون، فغملوا واخنوا مجترهم بأن القوم مغترين وتيباهم، فلما رآهم بعتلدون بثيابهم، فلما رآهم بعتلدون بثيابهم، فلما رآهم بعتلدون بثيابهم، فلما رآهم بعتلدون بثيابهم، فقعدوا برأس الشّعب ينتظرون قدومهم عليهم مغترين؛ فينقضون عليهم، ولكن المذابين - وقد فطنوا الى صنيع هؤلاء - اخدوا فينقضون عليهم، ولكن المذابين - وقد فطنوا الى صنيع هؤلاء - اخدوا

وجهة أخرى ، ونجوا من مكر بني سلم. وهذا اليوم هو «يوم شِعب بني سلم».

\* خرج مالك بن خالد الخناعي في بضعة عشر رجلا من قومه ، يبتفون بني سلم ، فانهزم أصحاب مالك ، وأعجزوا عدوهم عدوا ووقف لهم مالك بالسيف ، واتقاهم بالجابهة حتى صدوا عنه ، فلما عاد الجموح قال له قومه : أجبنت عن مالك : وهوا واحد برأسه قد خلفه أصحابه ، ومعك أصحابك . فقال الجموح في ذلك شعرا يشيد فيه عالك وقومه ، ومن ذلك قوله :

فان تزعموا أني جبنت فانكم صدقم فهلا جثم حين ندّعي عجبت لن يلحاك في جنب مالك وأصحابه حين المنية تلمع

★ كان من أمر هذيل وفهم أنهم كان بعضهم لبعض عدواً، فأصبح بعض الفهمين ـ ومعهم سيد لهم يدعى حبيبا ـ يقيمون في دار لهم بمكان صورة من صدر يلم، فمرف خبرهم بنو قريم بن صاهلة، فبيتهم بنو قريم، وقتلوا سيدهم، وأباحوا دارهم.

\* خرج قوم من بني معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل، يريدون فهماً بمكان يدعى «اللّيث »، فلما بلغوا السراة لقيهم رجل منهم، فسألهم عن وجهتهم، فقالوا نريد فهما، فدهم على بني خوف (بطن من فهم) في مكان يدعى «نيات » سمي هذا اليوم به، فبيتوا بني خوف، ثم خرجوا، وقد لصقت سيوفهم من الدم بأغمادها، فمروا في طريق عودتهم على دار لبني عمومتهم من قرم، ووجدوا فيها خباء إياس بن المقعد القرمي، فقصدوا اليه، فدعا لهم بطعام، ثم نصح اليهم بالخروج قبل ان يدركهم الطلب، وخرج في توديهم وارشادهم الى طريق النجاة، ولقيه الفهميون في عودته، فقالوا: هل رأيت القوم؟ فأضلهم حتى نجت هذه الغازية من قومه.

خرجت بنو صاهلة وعلى رأسهم غافل بن صخر التُرمي ، فأصابوا
 نفراً من بني ظفر ، وأسروا كبيرين منهم هما العائذان : عائذ وعُويّد ،

فكان أحدهما في بني قريم،. والآخر في بني مخزوم (هزوم هذيل). وقتلت بنو قريم أسيرهم ، ولم يقبلوا فيه الفداء . وكان المجلان بن خويلد قد أمرهم ألا يقتلوهما ، وكان دليل القوم في هذه الفارة على الرغم من وجود قسامة بينه وبين هؤلاء الظفريين.

# غارات للثأر:

 خرج بنو سلم بن منصور يريدون بن عامر بن صعصمة ، ثم انصر فوا الى الطائف فاشتروا زاداً وخراً ، وكانوا قرابة ستين رجلاً ، فعلم بأمرهم بنو قريم بن صاهلة ، وكانوا يطلبون فيهم وترا ، فخرج من بني قريم عصبة ، فتقدموا لرجل من ثقيف ، فجعلوا له على أن يخبرهم بالثنية الق يخرج فيها هؤلاء السلميون ، فأخبرهم ، فخرجوا حتى كمنوا لهم بثنية اسفل العقيق، وما أن بصرُوا بهم حتى كان ضرب ورمي، فقتلتهم بنو قريم، وعقروا خيولهم، ولم ينج منهم ـ فيمسا تقول الرواية ـ الا ثلاثة نفر لاذوا بالفرار، وسمى هذا اليوم «يوم ثنبة العقيق».

\* أغارت بنو خناعة بن سعد بن هديل على ذؤيبة من بني سعد بن بكر في ثَار لقومهم عند ذؤيبة ، وفي هذه الغارة أسروا «ربيعا » سيد بني ذؤيبة ، فباعوه بمكة. فقال معقل بن خويلد في ذلك:

فدي لبني خناعة يوم لاقوا ذؤيبة ما أراح وما أساما

شارتم قومكم لما رأيتم عدوا واترين لهم خياما ويستمر معقل، فيقول في رُبيع هذا:

جدت الله أن أمسى ربيع بدار المون ملحيا ملاسا إذا فارقت غُلك أو سلاما عِكة حيث ترتمٌ العظاما(٢١)

فعالج ما تعالج ثم حربا فانك قد شريت فعدت عبدا

\* أغارت بنو لحيان على خزاعة وبي بكر ، فأوقعت بهم لحيان في يوم

<sup>(</sup>۷۹) شرح أشار المدليين ۳۹٤/۱ ۳۹۰، ۳۹۰

يدعى بيوم اغزال أدركوا فيه ثأرهم عما أصابهم في يوم العرج وفيه يقول عمرو بن هُميل اللحياني:

أَبَأَنَا بيوم العرج يوماً بمثله غداة غَزال بالخليط المزيّل(٧٧) وفيه أيضاً يقول مالك بن خالد المتناعى:

أَبَانَا الله بيوم العرج يوماً بمثله غداة عكاظ بالخليط المرَّق فقتل بقدي (۱۷ فقتل عاهن لم يفرّق (۱۷ فقتل بقري (۱۷ فيتل الله عالم الم يقرّق (۱۷ فيتل الله فقتل الله فق

★ ويروى ان أبا ضبّ اللحياني جاءته امرأة من أبناء عمومته بني سهم بن معاوية، قتل أخ لها يلقبونه «عصمة الاضياف» قتلته أسلم من جهينة، وطلبت اليه ان يثأر لقتيلها، وكان أبو ضب هذا \_ فيال يقال \_ لا يقتل من هذيل قتيل الا قتل إقاتله، فخرج هو وابن اخت له، وبيت القوم، وأصابا أهل الدار التي قصدا اليها، وقتلا سيد القوم، ثم قفلا عائدين

#### \* \* \*

هذه الغارات التي عرضناها منها ما يعد مورداً من موارد الكسب عند
هذه القبيلة - كما أشرنا - ومنها ما يقصد به الثار من أعدائها؛ لسبق
غاراتهم عليها ، ولكن هذه الغارات التي كان يقصد بها الى الثار ليست كلها
رداً على غارات وقعت عليها من أعدائها ، بل ان منها ما يعد تغطية
لأخفاقها في غارة شنتها على بعض أعدائها ، فنال منها عدوها ، ودارت
الدائرة عليها ، ومن ذلك ما حدثنا به أبو سعيد السكري - رواية شعر
هذيل وأخبارهم - من ان بني صاهلة غزا ميهم سبعة نفر يريدون حيا من
الأزد «بحلية » يقال لهم «بنو ثابر » فأوقعت بهم الإابر ، ولم يفلت الا

<sup>(</sup>۷۷) المرجع السابق ۲/۵۸۵.

<sup>(</sup>٧٨) المرحم نفسه ٢٧١/١

وحلف الاّ يمس رأسه غِسل ولا دُهن حتى يثأر لقومه، فغزا ثابراً ببني صاهلة، فنكلّ بهم، وأباح هو وقومه ديارهم.

# من غارات غيرها عليها:

بر من قصصهم في ذلك أن بني مُدللج من كنانة غزا منهم ثلاثون فارساً فساروا حتى « نَعمان » يريدون هذيلا ، فألفوا دارا من بني قُريم بن صاهلة ، فأغاروا عليهم ، فاستشرفتهم بنو قُريم بالبّيل ؛ فقتلوهم الا رجلا واحدا - فيا يتال - أعجز على فرسه في مؤخر سرجه أكثر من عشرين سهماً في خلال مطاردته ، ورجع الى قومه ، فغضبت بنو مدلج ، وجمعوا لهم ، ولكن بني قُريم غادروا مكانهم ، فخرجت بنو مدلج بخيلهم ورجلهم فلم يجدوهم .

خرج رجل من خزاعة في عدد من قومه واسمه عامر بن عُبيد وكان يدعى « مجمّع ا » لأنه جمع خزاعة من افناء القبائل ففرّاهم ـ ومعه ابن أخ
 له \_ حتى صبّحوا داراً من بني سهم بن معاوية ، وأخرى من بني سعد بن بكر ، وفى هذه الفارة قتل عامر بن عبيد صاحب راية خزاعة .

بيّت حي من بني سليم قوماً من هذيل، فقتلوهم قتلاً شديداً فسع الهاتفة في آخر الليل من كانوا أسفل من الدار التي أصببت فأتوهم وعلى رأسهم «أبو ماعز» وكان بطلاً شجاعاً ولكنهم وجدوا القوم قد قتلوا.

- ★ خرج عُمير بن الجمد بائة من كعب بن عمرو (من خزاعة) حقى
   صبّحوا بني لحيان في مكان يدعى «المُشاش » فاقتتلوا ، فقتلتهم لحيان ،
   وأنزلت بهم هزيمة نكراء ، وسعي هذا اليوم «يوم حشاش ».
- أغارت جعثمة ـ وهم حي من أزد شنوءة حلفاء في بني عدي ان
   الديل بن بكر ـ على بني قريم بن صاهلة ، فطوقتهم بنو قريم ، وأوقعت بهم .
- ★ كانت بنو ظفر من سليم، وبنو خناعة حربا، فأغارت بنو ظفر
   على بني واثلة بن مطحل، وهم في مكان يسمى القدوم في وادي نَعمان،
   فقتلوا بنى واثلة وبعض الصّبية.

\* كان من أمر معاوية بن تم بن سعد بن هذيل أن صارت بنو كاهل ابن عامر بن برد بظاهر البوباة ، ومعهم بعو جُريب بن سعد بن هذيل ، نزلوا هناك في اثر غيث كان في هذا المكان ، وعندما عرفت هوازن غرتهم وقلة عددهم جمعت لهم جوعها ، وأقبلوا في عدد كبير ، وعليهم مالك بن عوف النصري (الذي كان بعد صاحب جيش المشركين يوم حنين ، وقد هدم النبي الكريم حصنا له وهو في طريقه الى حصار الطائف) أوقع بهم مالك هذا ، واستولى على كل مال يملكونه ، وجاء الصريخ الى بني قرد بن معاوية ، وبني مازن فخرجوا لنصرة قومهم والايقاع بعدوهم ، وأحكموا لذلك خطتهم ، مازن فخرجوا لنصرة والمهم والايقاع بعدوهم ، وأحكموا لذلك خطتهم من فتقدمت بنو مازن واكتنفوا الاعداء من أمامهم ، وتأخرت قرد وأتتهم من ورائهم ، وهكذا أطبقوا عليهم ، فلم يفلت منهم أحد الا مالك بن عوف الذي خيا بنفسه ، وأفلت شدًا على قدميه .

\* وخرج مالك بن عرف في العام المقبل على رأس قومه هوازن فغزا هؤلاء الهذليين بالرجيع ، فهُزم هو وقومه هزيمة نكراء ، وعُقر فرسه ، وقتل أخوه ، أما هو فقد أفلت اجرياً على قدميه ، ولم يكن بينهم بعد هذا قتال حي جاء الاسلام ، وكان مطلع فجره غير بعيد .

# أيام في اطار القبيلة:

★ كان الأسود بى مرة القردي أحو أبي جندب، وأبي خراش على ماء من «داءة»، فوردت عليه ابل لشيخ قردي ايضاً هو رئاب بن ناصرة، وكان الأسود شاباً استخفه الشباب، فأصاب ناقة من ابل الشيخ، فاستفزه الفضب، فضرب الاسود بسيفه فقتله، ففضب اخوته بنو مرة، ولا سيا أبو جندب، فاجتمع اليه بعض القوم، وكلموه في ان يأخذ دية أخيه، ويستبقي ابن عمه، ويؤثر مصلحة قومه، فلم يزالوا به حتى قبل ذلك كارها، فجمعوا الدية وأتوه بها، فصمت طويلا، فأعادوا عليه متالتهم، ورجوه في أن يأخذ العقل منهم، فأجابهم انه بريد ان يعتمر وان يحذر ان هذك فلا علبهم، وان رجع فسيرى في ذلك

رأيه، وخرج موليا وجهه شطر الحرم، وهو يتول:

فمن كان يرجو. الصلح فيه فانه كأحر عــاد أو كليــب لوائــل يقول لا نصالح أبداً ، وستكون ويلات وويلات كشأن عاقر ناقة صالح ، أو كليب وائل فيا جلبه كل منهما على قومه .

★ ویروی ان أبا جندب كان له جار من خزاعة یدعی «حاطم بن هاجر بن عبد مناف » فقتله بنو لحیان \_ قبل أن يُبل أبو جندب من مرضه وقتلوا زوجته واخذوا مالا له كان قد كلم أبو جندب قومه فجمعوه له » فلما تماثل أبو جندب للشفاء قدم مكة ، واستلم الركن ، وطاف بالكعبة في حال عرف الناس منها أنه قد أتى بشر ، ثم صاح ، فأخذ یقول :

اني امرؤ أبكي على جاريه أأبكي على الكمي والكمبية ولو هلكت بكيا عليه كانا مكان الثوب من حقويه(١٠٠٠).

فلما فرغ من طوافه، وقضى نسكه جمع الخلماء من بكر وخزاعة، فخرجوا ممه حتى صبّح بهم بني لحيان، فقتل ممهم، وسبّى من نسائهم وذرياتهم.

 ويبدو أن المداوة بين أبي جندب وبني عمومته من لحيان كانت شديدة ، فقد سبق عدوانهم عليه وعلى جيرانه ، وقومه من بني قرد ، وهذا شعره ينهيء أنهم قد أغاروا على ابل له ولقومه ، فأوقع بهم في العرج بعد أن قصد منهم ناساً في جهة وادى غُران ؟ ففروا في بلاد الحجاز هرباً منه .

> لقــد أمسى بنو لحيــان مــني جزيتهمُ بمــا أخــنوا ﴿ اتــلادي تخــــنت غُران اثرهم دليــــلأ وقـد عصّبـت أهــل العرج منهم

بحسسد الله في خزي مبسسين بني لحيان كسلا فساحرُبوفي وفروا في الحجسساز ليعجروني بأهسل صوائسق إذ عصّبوفي

<sup>(</sup>٧٩) شرح أشعار المذليين ٣٤٩/١.

\* هذا ، ويروي الأصمعي انه قد «تحاربت بنو لحيان بن هذيل ، وبنو خناعة بن سعد بن هذيل ، فكانوا لا يزالون متحاربين ، فاذا أصابت بنو خناعة من بني لحبان أحداً قتلوه ، وإذا أصابت بنو لحيان من بني خناعة أحداً باعوه ، فأخنت بنو خناعة عمراً ومؤملاً (رجلين من خناعة) ، فأسروهما ، وأرادوا قتلهما ؟ فخرج معقل بن خويلد بن واثلة بن مطحل السهمي في نفر من أشراف قومه يبغي الصلح بينهما وكان سبداً مطاعاً في قومه ـ فكلم بني خناعة في اطلاق أسيرهما ، فأطلقوهما . وذهب الى بني لجيان سعياً فيا بدأ السير فيه من أجل الصلح ، ولكنه بلغه أنهم يريدون لحيان سعياً فيا الرغم من أنه لم يكن يبغي من وراء ذلك الا الخير وحقن الدماء .

وهكذا نجد ان حياة هديل كانت مليئة بالفارات والقتل والثأر والفنر، وقد جمل هذا حياتها مصبوغة بالدم؛ ولهذا كثر شعر الرئاء بين شعرائها كثرة غير مألوفة في غيرها من القبائل، وان كانت الحروب والغارات أمراً مشتركاً في حياة العرب في الجاهلبة. ولكن يبدو أن هذيلا كانت أشد مراساً من كنبرين من العرب حتى انه ليفال (ان هذيلا أكراد العرب) بسبب طباعهم وصبرهم على تحمل القنال(٨٠٠).

# الحياة الاجتاعية:

#### الفقراء:

كوّنت هذيل في عمومها مجتمعاً فقيراً بحيا حياة خشنة في هذه الصحراء الشاسعة التي كانت تتمثل فيها حباة البدو في قسوتها وشدتها. وكانت بطونها المتعددة في مواطنها المترامية تتخذ لها علاقات خاصة مع القبائل الجاورة ما بين عداء أو ولاء ، ولكنها ـ بطبيعة الظروف ـ كانت أقرب الى العداء في كثير من الأحوال ـ كما رأينا ـ بل اننا نجد في بعض الاحيان تمرداً من

<sup>(</sup>٨٠) رسائل الجاحظ ٢١٠١٠/١ (مساقب الترك).

الجماعة الفقيرة على بعض الأغنباء فيها ممن كانوا يمثلون قلة قلملة منمشة في بطون هذه القبيلة، وافخاذها، وعشائرها.

فأغلب أفراد هذه القببلة كانوا من الدهاء الذين يعيشون عيش الكفاف قانمين به احياناً ، ساخطين عليه أحياناً أخرى . وبعصهم - أو كثير منهم - كان يعد من الصعاليك والنؤبان كالأعلم ، وصحر الغيّ ، وأيي جندب وغيرهم ، ولكن يبدو - مع هذا - أن الخلماء في هديل كانوا أقل منهم في غيرها ؛ فهم لم يتعرضوا للسخط الكثير من مجتمعهم الذي ربما سخط على الحياة من حولهم أكثر من سخطه على هذا الشفّ والعدوان الذي يقوم به أفرادهم ، فقد كان ذلك لا يختلف كثيراً - في نظرهم - عما تقوم به جاءاتهم من غارات في سبيل الحصول على العيش ، والحفاظ على الحياة .

وقد ساعدهم على هذا \_ كما أشرنا \_ تلك الطبيعة الجبلية للأماكن التي كانت مسرحاً لحياتهم في الحجاز ، فقد كانت عوناً لهم على الانقضاص ، والاختفاء ، ومراقبة الأعداء ، كما جعلت منهم أبطالاً عاربين فيهم جرأة وشدة ، ولهم على الجري قدرة نادره ، فحين تحدق بهم الأخطار يطلقون سيقانهم للربح ، فلا يلحقهم لاحق ، ولا يسبقهم سابق (١٨)، وقد سنى ال رأينا صوراً لذلك .

# الأغنياء:

واذا كان هذا الفقر، وتلك الفاقة هما شأن الكثيرين من أبناء هذه القبيلة، فليس معنى هذا أن الأغنياء لا وجود لهم أصلاً بين هذا الجشع الهللي، فقد نلمح اشارات كثبرة في أشمارهم، وفيا رواه الرواة من أخبارهم تفيد وجود شيء من اليسار يتفاوت قلة أو كثرة عند بعض أولئك الهذليين على اختلاف بطونهم وعشائرهم.

فها هو ذا المتنخل الهذلي من بني طابخة نراه بخزن الكثبر من البُرّ لسدّ

<sup>(</sup>۸۱) أنظر شرح أشار المذلين ۷۷۲/۲

حاجته، وحاجة من ينزل بساحته من الأضياف، ومن حوله من المعوزين والفقراء، وحسبنا اشارة الى ذلك قوله:

لا در دري ان أطعمت نازلكم قرف الخيّ وعندي البر مكنور ( ( ۱۸ و الم الميزارة من بني صاهلة يمثلك قطعان الابل و الشاء ، ويغري من وقع في أسرهم من قبيلة فهم الفقيرة هي الأخرى بأنه سيعطيهم ـ اذا فكوا أسره ـ من هذه الابل والشاء ما يسد حاجتهم ، ويشبع جائمهم :

فقلت لهم شاء رغيب وجامل وكلكم من ذلك المال شابع (م) ولذلك نجد البريق الهذلي الخناعي يعتز بأن قومه من خناعة كانوا ذوي غنى ويسار، وينزلون بإبلهم وشائهم في المنازل الخصبة، والمراعي التي لم "يسبقهن اليها أحد!

# 

وكذلك لجد اشارات اخرى كثيرة تنبئنا ان من بين هؤلاء الهذليين من كانوا أصحاب ابل غير من ذكرنا كالمسعوديين قوم عبدالله بن مسعود، وغيرهم من بني شمخ(٨٠٥). ومنهم من اشتهر بأنه صاحب شاء وماعز كقرد

<sup>(</sup>۸۲) ديوان المدليس ۱۵/۲ -

<sup>(</sup>٨٣) شرح أشعار الهدليين (تحقيق مراج) ٩٠/٢٥.

وانظر ديوان الهذليين ٧٧/٣.

<sup>(</sup>٨٤) شرح أشعار الهذلبين ٧٥٠/٢، وانظر ديوان الهذلبين ٦٠/٣.

<sup>(</sup>٨٥) شرح أشعار المغلبين ٨٠٠/٢.

وكاهل(٨٦ أوبعض بني تُريم (٨٧) ، وبعض بني عمرو بن الحارث(٨٨) وغيرهم.

وربما كثر الفنى عند بعض هؤلاء حق يبلغ حداً غير مألوف لدى قومه ، كهذا الهذلي الذي كانوا يسمونه «النويهم » لوافر نعمته ، وكثرة النَّمَ لديه(٨١).

وكان مثل هذا اليسار عند هؤلاء الاغنياء يوفر لهم على تفاوت بينهم ـ قدراً من الراحة والدعة لا يتوافر لغيرهم بمن لم يؤتوا حظاً من هذا الفنى الذي حازوه (١٠٠). ولمل هذا - كما سبق ان أشرنا - مما دعا بعضهم كمالك بن الحارث التميمي الهذلي لا يكتفي من الفارة على أعدائه بما يسدّ الحاجة ، ويذهب الفاقة بل يعمل جاهداً للحصول على المال الوفير يعوّض به ما يهلك له من مال ، ويعرّض نفسه في هذا السبيل للكثير من الأخطار ،

### انظر اليه في قوله:

فلست بمقصر مسا ساف مسالي فلوموا مسا بسدا لسكم فساني ومن تقلسل حلوبته وينكسل رأيست معساشراً ، يثنمي عليهم يظسم المصرمون لهم سجوداً

ولو عرضت اللبتسي, الرساح سأعتب حكم اذا انفسح المراح عن الأعسداء يغبقه القراح اذا شبعوا وأوجههم قبسساح ولو لم يُسق عندهم ضياح(")

<sup>(</sup>٨٦) المرجع السابق ١٩٠٠/١ ، ٣٢٦ ، ديوان الهذليين ٨٢/١

<sup>(</sup>۸۷) شرح أشعار المنظيين ٨٠١/٧

<sup>(</sup>۸۸) الرجم السابق ۲/۸۵۸، ۵۹۹،

<sup>(</sup>۸۹) البقية ص٤١،

<sup>(</sup>٩٠) انظر شعر الاعلم: شرح أشعار المثليين ٣٢٦/١٠

<sup>(</sup>۹۱) شرح أشمار المنتيين ١/ ٢٣٨، ٢٣٩٠

وانظر ديوان الهذلمين (مع خلاف طفيف في الرواية) ٨٢ ، ٨١٠٣ . والشعر والشعراء (مع خلاف طفيف أيضاً في الرواية) ٨٧٠/٢ .

فالفني زين يخفي عيوب الناس، ويستر سوءاتهم، ويجعل المقلّين يمالئونهم حى وان كانوا باخلين أشحاء لا ينال منهم أحد شيئاً، ولو كان شربة من له:.

ولهذا قد نجد منهم من يوالي بعض القبائل الأخرى حفاظاً على ماله من النَّم ، ومن ذلك ما رووا من أن أحد بني سهم كانت له ابل أوارك ، وكان يقيم بها في خزاعة وبين قومه من هذيل قيل له ارجع الى قومك . قال : وكيف أصنع بابلي ، فأشاروا عليه ببيعها ، فقال : لا والله لا أفعل ، ولكنى اواليهم عليها(١٣).

هكذا كان شأن فقراء هذيل في كثرتهم ، وأغنيائهم في قلة عددهم . فاذا ساخ لنا ان نجعل من أولئك وهؤلاء طبقتين متايزتين في مجتمعات هذيل كانت الطبقة الفقيرة هي السواد الأعظم منهم ، أما الطبقة الفنية فانها تمثل القلة من هذه البطون والمشائر الهذلية.

#### السادة:

أوهناك طبقة ثالثة تتمثل في القلة القليلة من رجالات هذيل، وسادتها الذين يتحملون الكثير من اعبائها كدفع المفارم والديات، والسعي في اصلاح ذات البين، وغير ذلك من تكاليف السيادة.

وقد مرّ ينا بعض هؤلاء مروراً عابراً سريعاً عند الحديث عن بطون هذيل وأفخاذها وعشائرها.

ومن هؤلاء السادة أبو قلابة الهذلي ، وهو من رجالات طابخة بن لحيان ابن هذيل ، وكان سيد قومه بني لحيان ، بل وصفه الرواة وأصحاب الانساب بأنه كان سيد بني هذيل ، وأول من نبغ في الشعر منهم ، وان ابنته كانت احدى الجدات المبعدات للرسول الكريم من قبل أمه(٣).

<sup>(</sup>۹۲) شرح أشعار الهدليين ٣٩٩/١.

<sup>(</sup>٩٣) طمعات ابن سعد ٣٣١/١. اسد الغامة ٣٦١/٤. جمهرة أنسات العرب ص١٨٥٠. المؤتلف الخملف ص٢٤٥٠.

ومن هؤلاء السادة خويلد بن واثلة بن مطحل السهميّ، وقد وصف بأنه سيد هذيل في زمانه(١٤). كان هو وعمرو بن نُفَاثة سيد كنانة رفيقين لمبدالمطلب بن هاشم في مفاوضة أبرهة عام الفيل(١٠٠).

وقد ورث السيادة عنه ابنه معقل بن خويلد(٢١) وهو من مشاهير شعراء هذيل ، وكان من ذوي الباس والنجدة ، حامياً للذمار ، وقد أشرنا الى أنه عندما همّت سلم بالاغارة على بني لحيان ، هب في قومه من بني سهم مدافماً عن بني عمومته هؤلاء على ما كان بينه وبين سلم من موادعة ، فرجعت سلم عن عزمها بعدما رأت ألا قبل لها بحاداة معقل وقومه من بني سهم(١٠).

وكثيراً ما خرج معقل هذا في عدد من أشراف قومه للصلح بين المتحاربين من أبناء عمومته في هديل(١٨).

وعندما أسر بنو سهم كثيراً من كندة وحير والحبش الذين كانوا في جيش أصحاب الفيل ، ثم فروا - كما تحدثنا الروايات - في جبال هديل كان معقل بن خويلد بماله من سيادة هو الذي خرج بهؤلاء الأسرى الى الحبشة ، أو كان أحد اثنين كلاهما من هذيل ، وفدا بهؤلاء الأسرى على النجاشي لافتداء أسرى بني كنانة ومن كان قد سُبي من أهل نجد حين أقدم أصحاب الفيل بريدون الحرم(٢٠٠).

وس هؤلاء السادة غافل بن صخر (س) ، وكان سيداً في بني قُريم بن صاهلة ، وهو ثاني اثنين من هذيل وفدا على النجاشي بالأسرى اذ كان

<sup>(</sup>٩٤) ابن قتيبة، الشعر والشعراء ص١٥٧٠

<sup>(40)</sup> تاريخ ابن خلدون ٦٢/٢. طوغ الادب ٢٧٠١.

<sup>(</sup>۹۲) الشعر والشعراء ص١٥٧٠٠

<sup>(</sup>۹۷) شرح أشعار الهدليين (تحقيق فراج) ٣٧٥/١.

<sup>(</sup>٩٨) ديوان المذلبين ٧٠/٣، شرح أشعار المذلبين ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>۹۹) شرح أشعار الحقلبين ١/٣٩٠

<sup>(</sup>١٠٠) تاج العروس (غمل).

رفيقاً لمعقل بن خويلد السهميّ في هذه الرحلة كما أشرنا.

ومن سادتهم أيضاً صُبح بن كاهل(١٠٠).

وبنو صبح هذا منهم بنو زُليفة بن صبح ، ويذكر ابن حزم أن ديارهم كانت حول مكة ، ولهم بها عدد وعدة ومنعة(١٠٠٦ ، ويذكر المسعودي أن الرياسة في هذيل كانت فيهم(١٠٣).

# الموالاة والجوار:

كانت الموالاة والجوار شيئاً بارزاً في حياة العرب، وكأنما كان رد فعل يُنغفُ بعض التخفيف من شرور العدوان، ويبعث شيئاً من الطمأنينة في هذه النفوس القلقة، وان كان الفدر يلاحق أصحابها في كثير من الأحيان.

وقد كان ثمّة شيء من هذه الموادعة بين بعض هذيل، ومن حولهم من العرب. فها قد رأينا ذلك السهمي الذي والى خزاعة على ابله، وأقام بين ظهرانيها أملا في أن تسلم له نفسه وماله.

وهذا أبو جندب ظل حيناً من الدهر جاراً لبني نُفاثة بن عدي بن الديل بن بكر حتى أحس بالفدر منهم فنجا بنفسه وماله(١٠٠).

وأبو جندب نفسه كان له جار من خزاعة ، فوقعت به بنو لحيان فقتلوه ، وقتلوا امرأته ، واستاقوا أمواله ، وكان أبو جندب مريضاً ، فلما أبل من مرضه خرج في الحلماء من بكر وخزاعة ، وأغار بهم على بني لحيان أخذاً بثأر هذا الجار الخزاعي الذي عدا علبه أبناء عمومته هؤلاء ، ولم يرعوا حرمة هذا الجوار<sup>(۱۵)</sup>.

<sup>(</sup>١٠١) نهاية الادب ص٣١٢. معجم قبائل العرب ٩٣٠/٢ \_ الجمهرة ص١٨٧٠ .

<sup>(</sup>١٠٢) الرجع الاخير (الصفحة نفسها).

<sup>(</sup>١٠٣) مروج الدهب ١٥٥/٢.

<sup>(</sup>۱۰٤) شرح أشمار الهذليين ٣٩٢/١.

<sup>(</sup>١٠٥) المرجع السابق ٢/٩٤٩، ٣٥١، ٢٠٥٧.

هذا ، وقد كان لبني لحيان هؤلاء جار ، فعدا عليه رجل من خزية بن صاهلة فباعه ، فغضبت لذلك بنو لحيان وطارت الحرب بينهما .

وكان لمعقل بن خُويلد السهمّي جار حدثٌ فغدر به عاسل بن قميئة من بني حُريث بن سعد بن هذيل، فقتله.

وقد كان هنالك حلف وجوار بين مسعود بن غافل الشمخي الصاهلي ـ والد عبدالله بن مسعود ـ وبين الحارث بن زهرة القرشي . هذا الى ما كان بينهما من مصاهرة كانت ـ هي وأمثالها ـ من الصلات التي قرّبت ما بين هذيل وقريش .

ولم تكن هذه الأحلاف وقفاً على كونها وُصلة بين الأفراد فحسب ، بل تتعداهم الى الجماعات من بطون وأفخاذ وعشائر ، فقد كان بين قوم من بني قُرم بن صاهلة بالمرخة الشامية وبين بني عضل بن ديش بالمرخة اليانية جوار وقسامة ، لا يعدو بعضهم على بعض على الرغم مما كان بين قوم كل منهما من حروب ومصاولات (١٠٠١).

وكذلك كان بين بني سُليم وبين بي سهم بن معاوية من هذيل موادعة ، ولكن هذه الموادعة لم تمنع بني سهم هؤلاء من نجدة قومهم والانتصار لهم ، فقد همت سليم بغزو بني لحيان ، فلما بلغ ذلك معقل بن خويلد السهميّ - زعيم القوم يومئذ - جع لبني لحيان من يشدون أزرهم من بي سهم ، فقالت سليم لمعقل: أثريد ان تنتصر لبني لحيان وبيننا وبينكم ما قد علمتم؟ فقال لهم معقل: وهل يُسلِم القوم بني عمهم؟ ان تقصروا عنهم فنحن على ما كنا عليه ، وان تحاربوهم لا نحذ لهم ، فعدلت سليم عن حربهم ، وفي هذا يقول معقل قصيدة مطلعها:

هذیلا ولم تطمع بذلك مطمعاً بنو عمنا من يرمهم يرمنا معا(١٠٧)

تقول سلميم سالمونسا وحساربوا فعامما بنو لحيمان فعاعمام بمأنهم

<sup>(</sup>١-٦) شرح أشعار الهدليين ٦٣١/٢.

<sup>(</sup>۱۰۷) شرح أشعار المذلبين ٢/٣٧٥.

وكذلك كان بين بني لحيان وبني المصطلق موالاة وقسامة (١٠٨).

هذا ، وقد سبقت الاشارة قبل أن ننهي حديثنا في بطون هذيل أن من الروايات ما يطالمنا بأن بعض المشائر ، والاحياء العربية كان يعيش في جوار هذيل ، ومن هؤلاء بنو الدَّرعاء ، وهم حيّ من عَدوان من قيس عَيلان ، فتحدثنا هذه الروايات بأنهم كانوا حلفاء في بني سهم بن معاوية الهذابين(۱۰۰).

ونجد كذلك من هذه الاشارات ما ينبئنا ان بعض بطون هذيل ورجالها حالفؤا غيرهم أو عاشوا في جواره ، بل ان من هذه الروايات ما يذهب الى ما هو أبعد من ذلك ، فيشير الى أن بعض العشائر الهذلية قد دخلت في قبائل أخرى ، وانتسبت اليها ، فلم تعد تذكر في عداد هذيل ، ومن هؤلاء «حُويَّة » الذين ينتمون في أصلهم الى سعد بن هذيل ، ولكنهم دخلوا في بني عبس ، ويقال ان منهم الحطيئة الشاعر الهجّاء المعروف(١٠٠٠).

ولعل من هؤلاء أيضاً عامر بن سدوس الخناعي الذي دخل هو الآخر في خزاعة ، فقد جاء في ديوان الهذليين أن عامر بن سدوس الخناعي كان يُمزى هو ورهطه الى خزاعة ، وان المعطل الهذلي يوجه اليهم اللوم في بعض قصائده(١١٠).

#### \* \* \*

تبك اشارة الى صلات هذيل بمن جاورها من قبائل العرب. ويجدر بنا ان نشير الآن الى بعض صفات الهذليين وسلوكهم في داخل مجتمعاتهم.

#### صفاتها وعاداتها:

لا ريب في أنهم كانوا يتصفون \_ بوجه عام \_ بما يتصف به العربي من

<sup>(</sup>١٠٨) المرجع السابق ١/١٦٨.

<sup>(</sup>١٠٩) تاج العروس (درج)

<sup>(</sup>۱۱۰) المبهرة ص ۱۸۹،

<sup>(</sup>۱۱۱) ديوان المذلبين ١/٣٥ شرح أشعار المذلبين ٨٣٨/٢.

صفات ، وافتنا بها أشعار العرب ، وأحاديث الرواة ، ومن هذه الخلال ما أقره الاسلام ، ومنها ما أبطله .

ولكن هذه الدراسة تملي علينا ان نجمع شتات ما كتب عن هذيل في هذا الصدد من شذرات منثورة هنا وهناك، وان نستوجي شعر الهذليين حق نجرج من وراء ذلك با نؤكد به اتصاف هذه القبيلة بهذه الصفات أو تلك، ونخلص من هذا التعميم الذي يَسمون به القبائل العربية في بجموعها الى تخصيص هذه القبيلة بما عساه ان يكون واضحاً فيها، بارزاً في سلوك أبنائها.

#### الشجاعة والنجدة:

تتسم هذيل بالشجاعة والنجدة، ولهم في ذلك مواقف مشهودة \_ مع الأعداء والأولياء \_ مرّ بنا شيء منها في غضون البحث.

ومن مواقفهم مع أعدائهم ان قبيلة فهم - العدو الألد للهذليين - أجدبت بلادهم ، وتمجّفت أموالهم ، حتى خشوا الحلكة على أنفسهم وأهليهم ، فلما دخل رجب الأصم ، وكانت له حرمته بين الأشهر الحرم ، خرج جم غفير من أشراف فهم الى بني صاهلة من هذيل ، وشكوا اليهم ما حل بهم من جدب وقحط ، فكان ان قبلت هذيل رجاءهم وجوارهم وأرعوهم من أرضهم ما شاءوا . وهذا أمر قد يكون نادراً بين الخصوم والأعداء في جاهلية العرب .

ومن مواقف نجدتهم لأبناء عمومتهم ما رأيناه من معقل بن خويلد وقومه من بني سهم في انتصارهم لبني لحيان ، وما كان له من أثر في دفع غائلة المعتدين من سُليم.

ومثل هذا ما مرّ بنا في غارات هذيل ووقائعها من نصرة بني مازن وبني قرد لابناء عمومتهم ضد هوازن وعلى رأسهم مالك بن عوف النصّري الذي اضطر ـ بعد انتصاره أول الأمر ـ ان ينجو بنفسه شدّاً على قدميه.

وهذا أبو ضب الهذلي الذي كانت تختلط الحمية والنجدة عنده

بالاممان في طلب الثأر حتى انه لبذكر الرواة أنه لم يقتل من هذيل قتيل الا قتل قاتلة(۱۱۲).

ولهذا كان يلجأ اليه كثير من المظلومين لنصرتهم ، وس أخباره في ذلك ما سبق من انه جاءته امرأة من بني سهم ، قتل أخ لها يقال له عصمة الأضياف ، قتله بعض بني جهينة ، فخرج منتصراً لها ، حتى أصاب أهل هذه الدار الباغية ، وقتل زعيمها ، ثم قفل راجعاً الى ديار قومه(١٣٣).

وأبو ضب هذا .لحيانى ، ولحيان اشتهرت بالبأس والنجدة والثأر ، وان كان فبها أيضاً غدر وبغي ، حتى قال فيهم بعض الاخباريين والرواة: «كان من شأن بني لحيان انها كانت شوكة من هذيل ، ومنعة وبغيا »(۱۱٪).

# الكرم:

وحديثنا عن شجاعة الهذليين وبأسهم ونجتهم يذكّرنا بالجانب الآخر الذي يمتز به العربي بعامة، وهو الكرم والجود فلبس الكرم بأقل أثراً، وأدنى منزلة من الشجاعة، فكلاهما له منزلته العظيمة، وأثره العميق في حياة العرب، وانا لنجد من مظاهر الجود والسخاء عند هذه القبيلة ما تحدثنا به أشعارهم على درجة تلي في الكثرة والاهتمام حديثهم عن الشجاعة والبأس ذلك الحديث الذي ملاً عليهم أشعارهم، وليس حديث الكرم والجود بغريب على مثل هذه البيئات التي تتصف بشظف العيش وخشونة الحياة، لذلك لا ننتظر عن أوتوا حظاً من لين العيش الا أن يكونوا على درجة من الساحة والسخاء يستطيعون معها النخفيف عمن ينزلون بهم أو درجة من الساحة والسخاء يستطيعون معها النخفيف عمن ينزلون بهم أو بالكرم، ويعطونه من عنايتهم ما ينبىء عن عظيم قيمته عندهم، انظر الى المتنخل:

<sup>(</sup>١١٢) البقية ص١١. شرح أشعار الهذليين ٧٠٣/٢.

<sup>(</sup>١١٣) المرجع السائق (الصفحة نفسها).

<sup>(</sup>١١٤) البفية ص١٣٠

قرف الحتيّ وعندي البرمكنوز (١١٥)

لا در دري أن أطعمت نازلكم وانظر اللهنؤيب في قوله:

اذا البزل راحت لا تُدّر عشارها تَكلف من النفوس خيــارهــا اذا ما ماء الناس قل قطارها(۱۱۱) فانك لو ساءلت عنا فتخبرى لانبئت أنا نجتدي الحمد انما لنسا صِرَم ينحرن في كسل شتوة

ونرى مثل ذلك في رثاء موتاهم ، وما اكثر الرثاء في أشعارهم ، فكما يصفون هؤلاء بالشجاعة ، يصفونهم بالكرم ومن ذلك قول معقل بن خُويلد يرثى أخاه عمروين خويلد:

يرمي الله أعلنت خِرقاً مبرأ جواداً اذا ما الناس قل جوادهم

من التَّفْب جوَّاب المهالك أروعا وسِفًّا اذا ما صارخ القوم أفزعا(١٧٧)

وقول عَمرة أخت عمرو ذي الكلب ترثيه:

اذا اغــبرّ أفــق وهبّــت شبلاً ولم تر عـــــين لمزن بــــــلالا لمن يعــتريــك وكنــت الــثالا (۱۱۸)

وقد علم الضيف والجندون او وخلّت عن أولادها المرضعات وا بأنك كنت الربيع المغيث لم والأمثلة على هذا كثيرة في شعرهم.

هذا ، ولا ننسى أننا - الى جانب دوافع الكرم التي أشرنا اليها - نجده عند القوم مظهراً من مظاهر السيادة ، ويصور لنا ذلك قول الأعلم: فسان السيّسد المعلوم فينسا يجود بمسايض بسه البخيسل وان سيسادة الأقوام فساعسلم لحا صعداء مطلعها طويسل(١١)

r #r #

<sup>(</sup>١١٥) ديوان الهذليين ١٥/٢.

<sup>(</sup>١١٦) ديوان الهنشين ٢٦/١، ٢٧. شرح أشعار الهذليين ٧٨/١.

<sup>(</sup>١١٧) المرجم الاخير (الصمحة نفسها)

<sup>(</sup>١١٨) المرجم نفسه ٥٨٥/٢ . ويروى الجمون اخته في دبوان الهذلمين ١٢٢/٣ .

<sup>(</sup>١١٩) هو نفسه ٢/٣٢١، ديوان الهدلين ٨٧/٢.

### وأد البنات:

من عادات هذيل المندومة التي نسبت إليها ، وإلى كثيرين غيرها من قبائل العرب «وأد البنات » يدفعها إلى ذلك دافع الفقر ، وخشية العار ، فيذكر الأخباريون أنه كان في قبيلة كندة ، وقيس ، وهذيل ، وأسد ، وبكر الأن ، وخزاعة ومضر (١٣٠) . وقيل إنه كان في تم ، وقيس ، وأسد ، وهنيل ، وبكر وائل ، وهم من مضر ، فهي عادة في قبائل مضر دون غيرهم ، وقبل إنها كانت في مضر وغيرها من العرب المدين يتسمون بالبداوة . وهذا الرأي عندي له وجاهته ؛ لأن البداوة . بما يكتنفها من ظروف خاصة . هي أشبه ما تكون بهذه العادة الجافية التي توصم بالغلظة والقسوة .

أما القبائل التي كانت تعيش في القرى فربما كانت تستروح شيئاً من نعومة العيش يناًى بها قليلاً أو كثيراً عن التورط في مثل هذه الجريمة الشنعاء . ومع هذا فلا يخلو الأمر من وقوع مثل ذلك فيها ، فقد وافتنا الروايات بأن عمر بن الخطاب وأد بنتاً له في الجاهلية .

\* \* \*

#### الفاحشة :

وإذا كانب القبائل العربية لا يخلو شعر بعض شعرائها من غزل وتشبيب قد يكون بعضه مادياً مكشوفاً يتناول العورات ، وينبىء عما وراءه من فجور أحياناً كما عند امرىء القيس في شعره ، وفيا وافانا الرواة به من سيرته و فإننا مع هذا لا نكاد نجد شعراً يتناول المرأة بالصورة التي نراها في شعر هذيل ، ذلك الشعر الذي يتضافر مع أقوال الرواة في إقناعنا بأن الجتمع الهذلي كان كثير من أفراده و لا سيا من يجد منهم في حياته شيئاً من الدعة و تشيع فيهم الفاحشة ، وتنتهك بينهم الحرمات ،

<sup>(</sup>١٢٠) القرطبي، الجامع، ١١٦/١. المعرد، الكامل ٢٨٨/١

وتكثر الخاللة بين الرجال والنساء ، بل قد نحد المىافسة بين رجل ورجل على امرأة واحدة. وإليك بعض ما برويه الرواة من ذلك:

كان أبو ذؤيب يهوى امرأة من قومه، وكان رسوله إليها هو ابن أخته خالد بن زهير، فخانه فيها، فقال أبو ذؤيب(١٢١):

وهل يُجمع السيفان ويحك في غمد؟ فتحفظني بالنيب أو بعض ما تبدي تريىدين كيا تجمعيني وخالدا أخالد ما راعيت مني قرابة

وكان أبو نؤيب قد خان فيها ابن عم له يقال له مالك بن عوير ، فقال خالد يرد على أبي ذؤيب(١٣٣):

وأول راض سنسة من يسيرهما إليك إذا ضاقت بأمر صدورها وأنت صغي النفس منه وخيرها؟ فلا تَجزعنْ من سنة أنت سرتها وكنت إماماً للعشيرة تنتهي ألم تتنقد ذهسا من ابن عوير

وأدهى من ذلك أن الرجل منهم قد يجمع بين المرأة وابنتها فبتصل بهما جيماً ، وهذا منتهى الإسفاف في مثل هده الصلات الآثمة بين قوم مهما يكن أمرهم من جاهلية أو غيرها.

يروي الرواة أن خالد بن زهير خال امرأة وابنتها في الجاهلية ، فبلغ
 ذلك ممقل بن خويلد ، وهو سيد قومه ، فقال ممقل (۱۷۲):

أتاني ولم أشعر به أن خالداً يعطّ مه أبكاراً على أمهاتها بعطّ في طولاها سناماً وحاركاً ومثلك أغنت طلبها عن بناتها

<sup>(</sup>۱۲۱) ديوان الهنليين ۱/۱۵۹.

<sup>(</sup>١٢٢) المرجم السابق ١/١٥٧.

وانظر ابن قتيبة ، الشمر والشعراء ، ٥٤٨/٢ .

<sup>(</sup>۱۲۳) شرح أشعار الهذليين ٣٩٧/١. ديوان الهذلين ١٦١/١

فأجابه خالد بن زهير(١٢٤):

إذا ما رأيت نسوة عند سوءة فيان نساء معقيل أخواتها فكن معقلاً في قومك ابن خويلد ومسك بأسباب أضاع رعاتها

وهذا رد إن يكن ظاهره فيه إقذاع، فإنه لا يعدو الحق، ولا يتجافى عن الواقع. فإن هؤلاء النسوة مواقف غير محددة، فقد كان ممقل هذا وهو سيد من سادات هذيل كما أسلفنا له امرأتان أطبقتا على حب رجل جيل من أشجع قيس يقال له عُشّ بن جابر، وكانتا تؤمانه بين الفينة والفينة إلى أن علم معقل فقتل إحداهما، وضرب الأخرى بالسيف فقطع يدها وأنشأ يقول قصيدة في اللّوم مطلمها(١٥٥):

أَم تختي خليلسك أو تُجسلي أباك هُضيبَ عن بعض الخطاب؟
وكثيراً ما توافينا الروايات بأمثال هذه الخالة الفاضحة بين الرجال
والنساء، وقد يقوم بدور القوادين فيها رجال أو نساء، وقد سبق أن أشرنا
إلى ما كان بين أبي نؤيب وخليلته، وما كان من أمرهما مع مالك بن
عوير، وخالد بن زهير. وإليك رواية أخرى أشد نكراً من هذه:

يروي أبو سعيد السكري راوية شعر هذيل وأخبارها أن رجلاً هذلياً يدعى عامر بن المجلان كان صديقاً لجارة لأبي المثلم الهذلي ، فكان الرجل إذا أراد صديقته عمدت امرأة أبي المثلم إلى جارتها ، فجمعت بينها وبينه ثم انصرفت عنهما ، ثم إن عامراً هذا أقبل ذات يوم زائراً لصديقته ، وأقبلت امرأة أبي المثلم بجارتها ، وما لبثت أن نهشت عامر بن العجلان حية ، فعمدت صديقته ، وامرأة أبي المثلم ، فجملتا له من الشجر خيمة تكنه من الشمس ، وأخذتا تأتيانه وتختلفان إليه بطعام وشراب حتى برأ(۱۳).

<sup>(</sup>۱۲٤) المرجع السابق ١٦٣/١ شرح أشمار الهذليين ٣٩٨/١.

<sup>(</sup>۱۲۵) شرح أشعار الحدلبين ۲۸۷/۱.

<sup>(</sup>١٢٦) المرجع السابق ٣٠٣/١.

ولم يقف الأمر عند هذا بل إن الروايات لتنطق في صراحة بمقارفة هذا الفحش ، فخليلة أبي نؤيب بعد أن كبر تراود رسوله خالداً عن نفسه فيستجيب لذلك(١٣٧).

ومن قبل هؤلاء جميعاً نُسبت هذه السوءة إلى قِرد بن معاوية، ويقال إنه أسرف في ذلسك إسرافاً جعلمه مضرب المشل فقيل: «أزنس من قرد »(١٨٨).

وكذلك سار المثل «أقود من ظلمة » معبراً أصدق التعبير عن «ظلمة الهذلية »، فقد كانت فاجرة كأشد ما يكون الفجور ، فلما أسنّت ظلت تعيش في هذه الذكرى ، وعز عليها نسيانها ، فاشترت تَيْساً ؛ لأنها كانت ترتاح لنبيبه (۱۲۷).

هذا ، وقد بلغ الأمر ببعض هذيل أن يسألوا الرسول الكريم في أن يبيح لهم الزنى ، ونجد صدى ذلك في شعر حسّان بن ثابت شاعر النبي حين يهجو هذيلاً لغدرها بالمسلمين في غزوة الرجيم:

سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما سالت ولم تُعيِب سالوارسولهُمُ مسلل ليس معطيهم حتى المات وكانوا سبة العرب(١٣٠)

ويقال إن الذي سأل الرسول ذلك هو أبو كبير الهذلي ، « فقد روي أنه أدرك الإسلام ، ثم أتى النبي فقال له: أحلّ لي الزنا ، فقال : أتحب أن يؤتى إليك مثل ذلك؟ قال : لا ، قال : فارض لأخيك ما ترضى لنفسك. قال : فادع الله أن يذهب عنى (١٣٠).

<sup>(</sup>۱۲۷) شرح أشعار الخذلبين ۲۰۷/۱.

<sup>(</sup>۱۲۸) الميداني: مجمع الأمثال ۲۸۷/۱.

<sup>(</sup>١٢٩) القاموس وتاج العروس (طلم).

<sup>(</sup>۱۳۰) الخميص ۱۲/۸۱۲.

<sup>(</sup>١٣١) اللاصابة ١٦٦٥/ . وانظر الدكتور جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ١٩٣/٩ .

ويستبعد الدكتور جواد على نسبة هذه القصة إلى أبي كبير؛ لأن الأصح عنده أنه جاهلي لم يدرك الإسلام، وإن كان لم يشر إلى السند الذي بنى علمه قوله.

ومع ذلك ، فإن هذا السؤال قد صدر \_ في أغلب الظن \_ عن قوم من هذيل لم يكونوا قد دخلوا في الإسلام بعد ، وإلاّ ما كان لحسّان أن يعرّض برجل مسلم قد تاب وأناب ، وصار في عداد صحابة الرسول ؛ فهذا أمر مستعد .

تلك أهم الصفات والعادات التي ألفيناها بارزة عند هذيل.

\* \* \*

# الخمرة

ولكن هنالك بعض عادات أخرى لا تستحق الوقوف عندها طويلاً كشرب الخمر الذي يعد أمراً مشتركاً بين العرب في الجاهلية، ولملّه في هذيل أقل منه في غيرها، فربما كان الكدح في سبيل العيش عند عامة أبناء هذه القبيلة وصماليكها أمراً لا يترك لهم فرصة لحياة الشرب واللهو التي تعد نجدها عند القلة القليلة من هذيل. وقد نجد,في أشعارهم إشارات عابرة إلى الخمر في ثنايا الغزل كقول أبي نؤيب (١٣٣):

كأن على فيها عقاراً مُدامة سلاف راح عتقها تجارها ولكن أمثال هذه الإشارات ليست دليلاً على إثبات أو نفي ، فالخمر ـ في كل حال ـ معروفة عند العرب ، فلا يغيب ذكرها عن شعراء هذيل شربوا أو لم يشربوا .

ومع هذا فهناك إشارات في هذا الشعر ـ لا تبلغ حد التواتر ـ تثبت معاقرة بعض الهذليين للخمر ، كقول أبى نؤيب نفسه:

<sup>(</sup>۱۳۲) ديوان الحقلين ۱۲٤/۱.

رأتني صريع الخمر يوماً فسؤتها بقُران إن الخمر شعث صحابها(١٣٢) وقوله:

رويت ولم يغرم ندمي وحاولت بني عمها أساء أن يفعلوا فعلي (١٣٤)

هكذا نجد أن قوماً من هذيل كانوا يعاقرون الخمر. وأغلب الظن أنهم \_ كما أشرنا \_ من الميسورين الذين يجدون وقتاً للهو والشرب في حين أنك تجد غيرهم من الكادحين مجترقون.

ولكنا - مع هذا قد نجد في بعص الأحبان - من هؤلاء الكادحين المعوزين من يشرب الخمر ، ويروي ندماءه مبالغاً في ذلك أشد المبالغة ، فهو يسقيهم مهما بلغ بهم السكر مبلغه مع أن ثوبه بال وملبسه خلق (وهذه صورة من صور الكرم إلى جانب الخمر):

يُروي النديم إذا تناشى صحب أم الصبيّ وثوبي مخلوق (١٣٥) وليس شأن الهذليين مع الخمر مقصوراً على ما ورد من ذلك في أشمارهم بل إن روايات الرواة تساند شعر الشعراء في هذا الصدد.

فمن ذلك ما رووا من أن عروة بن مرة كان يحتمع مع شَرْب من قومه وينحر لهم من إبل أبي خراش (۱۳۲).

وقد لا ينسَّى بعضهم حظه منها حتى في حال خروجهم للغارة على أعدائهم، وهكذا لا يكون أمرها مقصوراً على وقت الراحة والدعة(٣٧).

<sup>(</sup>١٣٣) المرجم السابق ١٨١/١،

<sup>(</sup>١٣٤) المرجع نفسه ٣٩/١.

<sup>(</sup>۱۳۵) شرح أشعار الهدليين ٤٦٤/١.

<sup>(</sup>١٣٦) الاصمهاني ، الاغاني (ط. بولاق) ٢٠/٢١.

<sup>(</sup>١٣٧) شرح أشار المدليين ١٨٥١/٢،

### عاداتها في التشاؤم:

كانت هنالك عادات أخرى ـ ليست بذات بال ـ نشير إليها إشارة عابرة.

كانت هديل تتفاءل وتنشاء كغيرها من قبائل العرب: والعرب كان أكثرهم يتفاءلون بالسانح، وهو الطائر والوحش يمر من بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك، وتتشاءم بالبارح، وهو ما مر من يمينك إلى يسارك.

وثمة خلاف غير قليل في موقف العرب ـ على اختلاف قبائلهم ـ من السانح والبارح (١٣٠٠)، ولكن يهمنا من ذلك أن هذيلاً كانت تتشاءم بالسنيح (أي السانح) على عكس كثيرين من غيرها. وقد وافتنا بذلك أخبارها (١٣٠١) وأشعارها (١٠٠٠)

# اللَّطم بالنعل:

من هذه العادات أن النساء عندهم كنّ إذا مات الرجل منهم يضربن صدورهن (بالسّبت),أي النمل، وهي طريقة من طرق اللّطم بدلا من لطم الحنود، ومن ذلك قول أبي ذؤيب(١١١):

وقمام بنساتي بسالنعمال حواسرا فألصقن وقع السّبت تحت القلائد

وقول عبد مناف بن ربع:

ضربا ألياً سِبت يلعج الجلدا(١١٢)

إذا تجرد نُوح قسامتسا معسه

وقول ساعدة بن جؤبة :

<sup>(</sup>١٣٨) أ انظر حواد على، المفصل في تاريخ المرب قبل الاسلام ٢٠٠/٩٠.

<sup>(</sup>١٣٩) المرجع السابق الصفحة نفسها

<sup>(-</sup>۱۱) أشعار الهدليين ٢/١٤. ديوان الهذليين ٢/٠٩.

<sup>(</sup>۱٤۱) شرح أشعار الهدليين ١٩١/١

<sup>(</sup>۱٤٢) ديوان المذليين ، ۲۹/۳.

فقامت بسِبت يلعج الجلد مارنِ وعزَّ عليها هَلُكه وغبورها (١٤٢) وقول ساعدة بن جؤية:

فقامت بسِبت يلعج الجلد وقعه يقبّسض أحشاء الفؤاد ألسمُ المعمّف المعمّد المعمّد المعمّد عادة في نساء هذيل وحدها، أو هي عادة عربية جاهلية، فقد نجد في شرح أشمار المذليين ما يفيد التعم، وينبىء عن أن هذا من صنيم المصابات في الجاهلية(١٥٥).

ومع هذا فإني لم أقع على مثل ذلك في غير شعر هذيل.

\* \* \*

# الحياة الروحية:

كانت الوثنية هي الديانة الغالبة على شبه الجزيرة العربية ، وإن كان من بينها بعض القبائل التي كانت تدين باليهودية أوالنصرائية ، وبعض الحنفاء الذين وصلوا بعقولهم إلى التوحيد . وآمنوا بالله على فترة من الرسل .

وهذيل إحدى هذه القبائل الوثنية التي أخلصت لوثنيتها ، وتعصبت لها أشد التعصب ، ويدلنا على ذلك موقف العداء الشديد الذي وقفته من الرسلام إبان ظهوره ، ولعل بني لحيان كان تعصبهم أشد من غيرهم من سائر هذيل ، وكثيراً ما سجل التاريخ عليهم غدرهم بالمسلمين ، وكيدهم للإسلام (١٤٦).

<sup>(</sup>۱۲۳) ديوان المدليين ۲۱۸/۲.

<sup>(</sup>١٤٤) المرحم السابق ، ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>١٤٥) شرح أشعار الهنايين ١٩١/١.

<sup>(</sup>١٤٦) ابن سمد، الطبقات ٣٥/٣. ابن هثام، البيرة ٨٣/٣ الندميوي، حساة الحيوان ٢٣٤/٧

#### أصنامها:

وكان سواع - فيا يبدو - أهم معبودات هذيل، وكان سدنته في أشهر الأقوال من بني لحيان (١٤٧) وإن كان هناك من يقول بأنهم من بني صاهلة (١٤٨)، وكلاهما من هذيل. وأول من ابتدع عبادة هذا المسنم للهذلين - فيا يقال - هو الحارث بن تم بن سعد بن هذيل متأثراً في ذلك بعمرو بن لُحيّ الذي قيل إنه أول من نَصب الأصنام للمرب (١٩٥).

وعلى الرغم من شهرة هذيل بعبادة هذا الصنم ، فإنه لم يرد له ذكر فيا بين أيدينا من أشعارها ، ولكن وردت إشارة في شعر بعض شعراء الميمن في قوله :

تراهم حول. قَبِلهمُ عكوفـــــا كما عكفت هذيل على سواع(١٥٠)

وينقل إلبنا الدكتور حواد علي كثيراً من الروايات حوّل مكان هذا الصنم، ومن شارك هذيلاً في عبادته من العرب.

ومن هذه الروايات ما يذكره ابن حبيب من أن هذا الصنم كان بنَعمان، وأن عمدتَّه هم بنو كنانة، وهذيل، ومزينة، وعمرو بن قيس عملان.

وثمة رواية أخرى ترجع إلى ابن الكلبي تجمل مكانه «رُهاط » من أَرض نخلة يعبده من يليه من مضر(١٠١٠).

والروايات في هذا كثيرة، ولكنها تكاد تتضافر على أن سواعاً كان لهذيل، وإذا شاركها فيه غيرها، فهذا أمر طبيعي عند قبائل العرب التي كان لا يعنيها غالباً أن تقصر نفسها على صنم بعينه، فقد تشتهر القبيلة

<sup>(</sup>١٤٧) - بلوع الأرب في أحوال العرب ٢١٧/٢ . الأصنام ص. ٩ .

<sup>(</sup>١٤٨) ان حيب، المعبر ٣١٥.

<sup>(</sup>١٤٩) السويدي، سنائك الدهب ص ١٠٤. د جواد علي.، المفصل ٢١٤/٦.

<sup>(</sup>١٥٠) الأصام ص١٠٠.

<sup>(</sup>١٥١) انظر الدكتور جواد علي، المصل ٢٥٧/٦ وما بعدها.

بأحد هذه الأصنام أو بعضها. ولكنها تشترك مع غيرها من جيرانها أو المحيطين بها في تعظيم أصنامهم.

فإذا كانت دمناة ، يعظمها أهل يثرب ، ومن إليهم من عرب المدينة والأزد وغسان - فإن القبائل الأخرى كانت تعظمها أيضاً ، ومن بينها قريش(١٠٤) ، وهذيل، وكنانة(١٠٥).

وكانت هذيل كذلك إحدى القبائل التي تعبد «وَد » ويَشرّكُها فيه ـ كما تقول الرواية ـ بعض تميم، وطبيء والخزرج ولخم(١٥٤).

#### طقوسها:

ومن طقوسهم الدينية أنهم كانوا يقولون في استسقائهم واستمطارهم: «اللَّهم هذا عشية قسم من عندك، فقد تلوِّحت الأرض، فهي مثل مجر الثوب تعوي وتنبح »(١٥٥).

وكانت تلبيتهم في الحج: «لبيك عن هذيل. قد أدلجوا بليل «(١٥٦).

وينسب لهذيل وغيرها من عبدة سواع تلبية خاصة فحواها: لبيك اللهم لبيك ، أبنا إليك ، إن سواع طلبنا إليك »(١٥٧).

وإذا كان بين العرب من يتشددون في دينهم وحجهم ويسمون بالحُس، ومنهم قريش وكنانة وفهم وعدوان ، وعامر بن صعصعة ، وخزاعة ، ومن تابعهم في الجاهلية فإننا لا نجد هذيلاً في عداد هؤلاء ، بل هي من الحلة الذين كانوا لا يتشددون هذا التشدد الذي كان يتسم به هؤلاء الحس حين

<sup>(</sup>١٥٢) الاصنام ص١٣٠ ، ١٥٠

<sup>(</sup>١٥٣) البلدان ١٦٩/٨ .

<sup>(</sup>١٥٤) د، جواد على ، المفصل ٢٥٦/٦ ،

<sup>(</sup>١٥٥) الرمخشري: أساس البلاعة ص٣٦٦، تاح المروس (قسم)

<sup>(</sup>١٥٦) تاريخ المقوبي ص٣٩٩٠.

<sup>(</sup>۱۵۷) ابن حبيب، المحيرص، ٣١٢.

يخصون أنفسهم باتجاه غير اتجاه سائر العرب، فلا يخرجون أيام الموسم إلى عرفات؛ لأنها من الحل، وإنما يقفون بالمزدلفة، ويقولون نحن أهل الله ولا نخرج من الحرم. وهذا أمر أبطله الإسلام.

وإذا وجدنا أن كثيراً من الجاهليين كانؤ يستحلون المظالم ، ويعتدون في الأشهر الحرم ، وإذا شهدوا الأسواق أباحوا لأنفسهم الاعتداء فيها على أموال الناس فسموا (الحلون) لأنهم ببيحون لأنفسهم انتهاك هذه الحرمات . فإنا نجد من العرب من ينكرون ذلك ، وينصبون أنفسهم لنصرة المظلوم ، والمنع من سفك الدماء ، وارتكاب المنكر ، فيسمون الثادة (المحرمين) ومن هؤلاء قوم من هذيل (۱۹۵۸).

وليس من ريب في أن هذه عاطفة دينية ، وليست مجرد نخوة عربية ، ولا سيا فيا يتصل بتقديس الأشهر الحرم . فإذا كانت الماطفة الدينية إذن من أهم الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك ، فإن هذه الماطفة ذاتها هي التي دفعتهم إلى مشاركة قريش وكنانة في مفاوضة أبرهة ، وقبل هذا في عاولة حربه (١٥٠١) ، فليس من دافع إلى ذلك إلا حماية الحرم ، والحفاظ على الكمبة من عدوان هؤلاء المعتبين .

# (٣) وضعهم في الإسلام

عرفنا أن هذيلاً بعامة ، وبني لحيان منهم بخاصة كانوا معادين للدعوة الإسلامية ، وأنه كان منهم بغي وعدوان على المسلمين ، وغدر بهم . وقد قضى الرسول على فتنة خالد بن سفيان بن نبيح قبل أن يستفحل أمره ، ثم غزا لحيان عقاباً لهم على ما بيتوا من غدر في موقعة الرجيع ؛ فهربوا ،

<sup>(</sup>١٥٨) د. حواد علي ، المنصل ٢٣٣/٦.

<sup>(</sup>۱۵۹) د حس الرّاهي، تاريخ الاسلام السياسي ٥٠/١.

واعتصموا برءوس الجبال ، وكثيراً ما هجاهم شعراء الرسول كحسّان بن ثابت ، وكعب بن مالك ردّاً على بفيهم ، وتنديداً بفرارهم . . فلا ننتظر بعد هذا أن تكون لهذيل سابقة إلى الإسلام ، فقد كانت تحطب في حبل قريش ، ومن والاها من قبائل العرب .

ويكن أن نستتني من هذيل بيتاً كان له السبق إلى الإسلام هو بيت المسعوديين أبناء مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ من صاهلة ، فلم يكن من هؤلاء المسعوديين إيذاء للدعوة ، ولا معارضة لها ، بل كان لهم سبق إلى الإسلام ، وكانوا ثلاثة من الإنجوة : عبد الله ، وعتبة ، وعميس .

وكان أسبقهم إلى الإسلام عبد الله، وله قدم صدق في دعوة الإسلام، وقد أسلم قبل دخول الرسول (ﷺ) دار الأرقم، ويقول هو عن نفسه: «لقد رأيتني سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا ».

وأمهم (أم عبد) كانت ممن بابيم الرسول وروى عنه.

وعتبة يعرف عنه التاريخ أكثر نما يعرف عن عُميس، ولكن حسبهم جميعاً أنهم كانوا من أصحاب الرسول الكريم.

ويبدو أن كثيراً من الهذليين حين بدأوا يدخلون في الإسلام منذ عصر الرسول ظلوا في البادية دون أن يكون لهم - على الراجع - فضل صحبة أو هجرة ، ولكنهم عُدّوا من الخضرمين ، ومن هؤلاء أبو نؤيب الهذلي الذي لم يقدم إلى المدينة إلا غداة وفاة الرسول .

ولكن يحدثنا التاريخ عن هذليين آخرين \_ غير المسعوديين \_ كان لهم فضل الصحبة ، ومنهم أصيل بن عبد الله الذي قدم من مكة \_ أو من موطنه حول مكة \_ فسأله الرسول عنها ، فذكر كلاماً أثار أشجانه ، وهاج في نفسه كامن الشوق إليها(١٢٠) .

ولا ريب في أن هناك غيره قد أسلم ولقي الرسول وثبتت له

<sup>(</sup>١٦٠) أسد النابة ١٠١/٤.

الصحبة(١٦١).

وهؤلاء الهذليون من المسلمين كانت لهم مشاركة ذات بال في الدولة الإسلامية من حيث الحهاد، وسياسة الدولة، وخدمة العلم والدين.

# المشاركة في الجهاد:

لمل عنوان المندليين المسلمين في مجاهدة المشركين هو عبد الله بن مسعود، فقد كان يَجْبه قريشاً عا يكرهون، ويعان بين ظهرانيهم إسلامه، وشعائر دينه، وكان أول من جهر بالقرآن من المسلمين، لا يخشى في ذلك بطش أحد من صناديد قريش على الرغم من أنه ليس له عشيرة تمنعه. هذا إلى مشاركته في المغروات، وحرصه على أن يبذل قصارى جهده في الجهاد، وقد أخزى الله به أبا جهل حين وضع رجله على مذمره، وأجهز عليه بعد أن أثبته ابنا عفراء في غزوة بدر(۱۲۳).

وقد أبلى في الحهاد مع الرسول من الهذليين بعض من كان قد أسلم منهم عير المسعوديين، ومنهم سلمة بن صخر الذي شهد حنيناً مع جيش المسلمين، (وسنراه أيضاً يشهد فتح المدائن مع سعد بن أبي وقاص)(١٣٣).

وكثير من الهذليين كان يخرج للجهاد في جيش المسلمين على عهد عمر ، وها قد أشرنا إلى سلمة بن صخر الذي شهد فتح المدائل ، ولا شك أنه قد كان ممه كثيرون غيره من هذيل كخراش بن أبي خراش الذي أممن في الغزو ، فشكا أبوه إلى عمر أمير المؤمنين شوقه إليه ، وحاجته في شيخوخته إلى مساعدته بعد انقراض أهله وذويه ، فردّه إليه (١٦١).

هذا ، وقد كان كثير من الهذليين جنداً في فتح مصر إلى جانب أبناء

<sup>(</sup>١٦١) المرحم السابق ١٥٧/٤. الاصابة ٢٧/٥. صحيح مسلم ١١/٥.

<sup>(</sup>١٦٢) ابن الاثير، الكامل (ط. بيروت) ٧٣/٢.

<sup>(</sup>١٦٣) اسد الغابة ١٦٣٩.

<sup>(</sup>١٦٤) الاعاني ٢١/٧١

القبائل الأخرى بقيادة عمرو بن العاص .

وقد جعل عمرو بالفسطاط خططاً وأحباءً للحتلف القبائل المشاركة في الفتح، والقبائل ذوات العدد القليل أشركها في خطة واحدة. وكانت لمذيل خطة منفردة بين غيرها من خطط القبائل ذوات المدد(١٠١٠).

وفي عهد عثان رضي الله عنه كان أبو نؤيب الهندلي وغيره بين الجبش الذي أعد لفتح افريقية ، وكان في هذه المغزوة عبدالله بن الزبير ، فأرسله القائد (عبدالله بن سمد بن أبي السرح) إلى عثان بشيراً بنتح قرطاجنة ، وكان في صحبته أبو ذؤيب فأدركته منبته في مصر (١٣٠١) أو في المغرب نفسه كما في بعض المصادر (١٣٠١).

اتصل أمر الفتح والمخرط كثير من المسلمين في الجند الفاتحين، وكان بينهم من الهذليين كثيرون في عهد معاوية ومن بينهم أبو العيال الهذلي الدي خصر في بلاد الروم زمناً وأرسل قصيدة شعرية إلى معاوية في شكل كتاب يعلن فيه حاله، وحال من معه(١٦٨).

ومن قوادهم الفاتحين سنان بن المحبّق الهذلي الذي يذكر الزَّبيدي أنه «ولد يوم الفتح، فسهاه الرسول (ﷺ) سانا، وكان شجاعاً، وقد ولي غزو الهند سنة خسين هجرية «(۱۲۱)، ويسوق البلاذري أن زياد بن أبي سفيان ولى «أيام معاوية سنان بن المحبّق الهذلي، وكان فاضلاً منالهاً... أتى النفر، ففتح مكران عنوة، ومصرّها، وأقام بها، وضبط البلاد \*(۱۲۰۰.

وإذا تشعنا وجود هؤلاء الهذليين المحاربين في البلاد المفتوحة وجدنا أثارة منهم حتى في عهود متأخرة. ومن أمثلة ذلك ما يذكره ابن خلدون من

<sup>(</sup>١٦٥) القريزي، الخطط، ٢٩٨٧،

<sup>(</sup>١٦٦) اسد الغابة ٥/١٨٩.

<sup>(</sup>١٦٧) الاصانة ١٨٤/٢ ، الشعر والشعراء ص١٥٤٠ ،

<sup>(</sup>۱٦٨) ديوان الحذليين ١٦٨٢.

<sup>(</sup>١٦٩) تاج العروس (سن).

<sup>(</sup>١٧٠) فتوح البلدان ص٤٣٨.

أنه كان منهم. في أيامه, قبيلة بمواحي باجة يعسكرون مع جمد السلطان ، ويؤدون المغرم(١٧٠).

وهذيل المحاربة هذه التي اشتهرت بصلابة عودها منذ العصر الجاهلي ، والتي أكسبتها عقيدة الإيان قوة على قوة ـ نراها لا تقف مظاهر الجهاد فيها عند خروج أبنائها مجاهدين في بلاد الفرس والروم والمغرب ومصر . بل إن البقية الباقية منهم في البادية لا تنسى نصيبها من الجهاد في صورة من صوره ، وعنوان ذلك أنه عندما ضعد الجنابي . زعم القرامطة إلى سطح الكعبة ليقلع الميزاب «رماه بنو هذيل الأعراب من جبل أبي قبيس بالسهام فأزالوهم عنه ع (۱۷۳).

# المشاركة في الجانب السياسى:

شارك عدد غير قليل من الهذليين في جوانب من سياسة الدولة، وتولوا بعض الأعمال فيها، وذلك في حدود ما سمحت به ظروفهم في هذه الجوانب، ولكنها ذات شأن في محموعها؛ فهي قطعة من التاريخ لا يسوخ إهمالها.

فمن هؤلاء حمل بن مالك، وهو صحابيّ استعمله الرسول على صدقات هذيا,(١٧٣).

وعبدالله بن مسعود ، وقد ولاه عمر بيت مال الكوفة(١٧٤) ، أو وكاّه ـ كما يقول البلاذري ، قضاءها وبيت مالها .

وسنان بن المحبق الهذلي الذي «مصّر مكران، وأقام بها، وضبط البلاد »(۱۷۰).

<sup>(</sup>۱۷۱) تاریح ان حلدون، ۳۱٦/۲.

<sup>(</sup>۱۷۲) صلة تاريخ الطيري ص۱۷۳.

<sup>(</sup>١٧٣) الاصابة ٢٨/٣.

<sup>(</sup>١٧٤) انظر الدينوري، الأخبار الطوال ص٢٦٠. وقتوح البلدان ٣٦٩.

<sup>(</sup>۱۷۵) فتوح البلدان ص٤٣٨.

وعبدالله بن عتبة بن مسعود، وقد ولاّه عمر على السوق حقبة من خلافته(۱۷۷)، ثم كان قاضياً لمصعب بن الزبير على الكوفة(۱۷۷).

وأبو المُليح الهدلي، وهو صحابي نزح إلى البصرة بعد الفتح، وكان عاملاً على الأبُلة (قرب البصرة)(١٧٨).

وعمرو بن عُميس بن مسعود ، وكان والياً على القطقطانة (قرب الكوفة) في خلافة علي ، فقتله هناك الضحّاك بن قيس الفهري عامل معاه بة(١٧١).

والقاسم بن معن بن عبد الرحن بن عبدالله بن مسعود الذي ولّي القضاء بالكوفة عصر الرشيد ، ويقال إنه لم يأخذ للقضاء رزقاً مدة ولا يته(١٨٠٠).

وإذا تابعنا البحث إلى عصور متأخرة وجدنا من نسل هؤلاء الهذليين وأحفادهم رجالاً كانوا حكاماً إقليميين أو قضاة في بعض البلاد الإسلامية ومنهم على سبيل المثال في بلد كمصر:

الحسين بن رضوان بن هبة الله الهذالي الذي كان يلقب بعخر الدين المتنائي، ويصفه الأدفوي بأنه من الحكام النابهين. كان حاكماً بقنا في القرن السابم الهجري(١٨٨).

ومجمد بن إبراهيم المعروف بابن صالح الهذلي القنائي، وكان يلقب بالصدر. تولى الحكم في بلده قنا مدة، وكان من أثرياء قنا المعروفين بالبذل والسخاء، فترك الحكم ليفرغ لشؤونه الخاصة(١٨٢٠.

<sup>(</sup>١٧٦) الاصابة ١٠٠/٠.

<sup>(</sup>۱۷۷) ابن سعد، الطبعات ۸۲/۱۰. اسد الغابة ۳۱٦/۲

<sup>(</sup>۱۷۸) الطبقات (۱۸۹/۱۱ (۱۷۸)

<sup>(</sup>۱۷۹) این حرم ، الحمهرة ص۱۸۹ -

<sup>(</sup>۱۸۰) شنرات الذهب ۲۸٦/۱،

<sup>(</sup>١٨١) الطالع السعيد ص١١٦

<sup>(</sup>١٨٢) أ المرجع السابق ص٢٦٤،

ويونس بن عبد الجيد أبي علي بن داود الهذلي القاضي سراج الدين الأرمنتي، وكان محود السيرة في القضاء (١٨٣).

\* \* \*

هذا ما يتصل بإسهامهم في الجانب المنائي عن طريق الولاية والحكم والقضاء.

أما الرأي، والمبل العاطفي، والاتجاه السياسي فنجد لهم فيه شيئاً تراءى في شكل ظاهرة أحسناها في هذيل مصر، فإنهم أسهموا في بعض الأخداث الكبرى في المجتمع الإسلامي، وكان لهم دور ظهروا فيه على مسرح السياسة - مع غيرهم - معارضين لسياسة عثان رضي الله عنه، وشاركوا في المنتنة التي كان من أهم نتائجها مقتل عثان، وما تلاه من أحداث، فكانوا من القبائل الضائمة في قتله مع عرب مصر الآخرين الذين ذهبوا إلى المدينة تاثرين (١٨٤).

ولعلّ دور هذيل في هذا كان واضحاً؛ فإن نائلة بنت الفرافصة زوج عثمان حين، أرسلت إلى معاوية تشكو علباً ذكرت أن هذيلاً كانت بين الثائرين(١٨٥٠).

وقد يبدو الاتجاه السياسي عند الهنليين في شكل فردي يقوم به فرد منهم ، ومن ذلك ما عرف به أبو صخر الهنلي من ميل شديد لبني أمية ، لا سيا عبد الملك بن مروان وآله ، وبعض عماله مثل عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسين والي مكة حيداك (١٩٦١). هذا في حين أن أبا صخر كان يقلب ظهر الجن لعبد الله بن الزبير بصورة أدت إلى سجنه ، وقد حفظ اله عبد الملك صنيعه ، وأحسن مكافأته . وليس من ربب في أن أبا صخر يعد

<sup>(</sup>١٨٣) الرجع نفسه ص١٢١،

<sup>(</sup>١٨٤) معجم ما استمحم ١/٢٨٢، ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>١٨٥) الاعلى ١١/٨٥

<sup>(</sup>١٨٦)؛ أبو صخر الهدلي (للمؤلف) ط. ١٩٨٠ ص٥ وما بعدها.

بهذا من شعراء الحزب الأموي(١٨٧).

# المشاركة في العلوم الدينية واللَّسانية:

كان كثير من علماء المسلمين في الصدر الأول من أصل هذلي ، وكان في طليعتهم عبدالله بن مسعود ، وهو من علماء الصحابة الأفذاذ في الفقه والحديث والتفسير وعلوم القرآن وقراءاته.

ومنهم حمل بن مالك ، وأبو عزة ، وأسامة بن عمير ، وابنه أبو المُليح ، وسلمة بن المحبّق ، وأخوه سنان وأبوهما المحبّق الهذلي ، وغيرهم . وهؤلاء حيماً من رواة الحديث .

ومن التابعين، ومن يلونهم علماء كثيرون.

# منهم في علم الحديث وروايته:

محمد بن أبي المليح ، وعبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود المكي المحدث ، والقاسم أبن معن بن عبد الله حيث الرحمن بن عبدالله إبن عتبة ، وعبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة ، وأبو معمر ، وغيرهم .

### ومن العلماء في القراءات:

أبو عبيدة بن معن بن عبد الرحن الذي روى القراءة عن الأعمش، ومحد بن أبي عبيدة هذا ، وقد روى القراءة عن حزة ، وروح بن عبد المؤمن الذي قرأ على إمام البصرة يعقوب بن إسحاق الحضرمي، وفضل بن أحد الهذلي الذي روى القراءة أيضاً عن يعقوب. وأبو القاسم الهذلي صاحب كتاب الكامل وهو من أشهر قرائهم.

#### ومن العلماء في الفقه:

القاسم بن معن بن عبدالرحْن ، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة أحد

<sup>(</sup>۱۸۷) المرجع السابق ص۲۳، ۷۳.

فقهاء المدينة السبعة المشهورين ، وهو من أجلّ شيوخ الزهري ، وكان أثيراً لدى عمر بن عبد العزيز يقدر له فضله وعلمهه(۱۸۸).

#### ومن علماء اللغة والنحو:

القــاسم بن معن بن عبــد الرحمن الــذي كــان من علمــاء الكوفــة في العربية(١٨٠)، وهو شيخ ابن الأعرابي من الكوفيين المعروفين(١٨٠).

واللحياني العالم اللغوي (علي بن المبارك). أخذ عن الكسائي ، وأبي زيد ، والأصمعي ، وأبي عبيده ، وأبي عمرو الشيباني ، وأخذ عنه القاسم بن سلام(۱۲۰).

> ومحمد بن الحسن بن يونس المعدود في نحاة الكوفة(١١٢). وروح بن محبد المؤمن أبو الحسن الهذلي النحوي(١١٠).

وعلي بن عبد الجبار بن سلامة بن عيدون الهذلي التونسي ، الذي ولد بتونس سنة ثمان وعشرين وأربعمائة (١١١) ، وكان من الأعمة المرموقين في اللغة ، حتى قبل إنه لم يكن في أيامه أعلم بها منه (١١٥) . رحل إلى صقلية ، وأخذ عن ابن القطاع الصقلي ، ولقي بها ابن رشيق القيرواني صاحب كتاب المعدة (١١١).

### ومن علماء الأنساب والأخبار:

. القاسم بن معن ، وعبدالله بن عتبة ، وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة ،

<sup>(</sup>۱۸۸) العقد المريد ١/١٠٦.

<sup>(</sup>۱۸۹) النمة ص(۱۸۹)

<sup>(</sup>١٩٠) معجم الادباء ١٨٩/١٨،

<sup>(</sup>١٩١)، النفية ص٣٤٦.

<sup>(</sup>١٩٢) المرجع السابق ص٣٦

<sup>(</sup>١٩٣) مناهل العرفان ص٢٥٦.

<sup>(</sup>١٩٤). معجم الأدباء ٨/١٤ وما يعدها.

<sup>(</sup>١٩٥٥)] البعبة ص٠٤٠ العمطي، الناه الرواة ٢٤٠٧٧.

<sup>(</sup>١٩٦) ا المرجع الاحير ١٩٠/٠.

وعون بن عبدالله بن عتبة.

ومن أهمهم قتادة بن دعامة بن سدوس الذي كان عالماً ثقة في أنساب العرب وأيامها ، ويقول عنه السيوطي في المزهر : «لم يأتنا عن أحد من علم العرب شيء أصح مما أتانا عن قتادة »(۱۱۲).

وكذلك أبو بكر الهذلي الذي كان من مشاهير العلماء ، بأيام العرب وأنسابها ، وكان بي وي حدمة البلاط العباسي على عهد السفاح والمنصور (١٩٠٥ .

# ومن علمائهم في التاريخ:

أهم هؤلاء «المسعوي » المؤرخ ، الرحالة ، البحاثة ، وهو من ولد عبد الرحن بن عبدالله بن مسعود ، وصاحب كتاب «مروج الذهب » المعروف بين كتب التاريخ .

\* \* \*

هذا ، والناظر في حياة من ذكرنا من هؤلاء العلماء يرى أن كثيرين منهد يجمعون أكثر من موهبة علمية واحدة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۹۷) المرهر ۲۱۰/۳.

<sup>(</sup>١٩٨) المرجع السابق (الصفحة مضها). انباه الرواة ٣٥/٣.

<sup>(</sup>١٩٩) الابشيهي، المنظرف ١٣٠/١ ، ١٣٨ ، ١٩٨

(١) أدب الهذليين(٢) حول اللهجة الهذلية

الفصل الرابع

# ١١) أدب الهذليين

ليس المقصود بالحديث عن أدب الهذايين أن ندرس الجانب الغني في هذا الأدب و لأن الإمعان فيه ليس مطلباً من مطالب هذا البحث في تاريخ هذيل ، وحياتها ، وأوجه النشاط المجتلفة فيها ، فحسبنا أن نتحدث عن هذا الأدب في لمحات يتسنى عن طريقها التعريف به باعتباره جائباً حياً من جوانب الحياة لا يسوغ إهماله أو نسيانه مهما تكن طبيعة البحث ، وطابع المدراسة المتي تتناوله ، فحسبنا إذن أن نكون وسطاً بين الإفراط والتفريط في هذا التناول :

أدب هذيل أكثره من الشعر الذي لفتت كثرته الأنظار فاتجهت إليه، وأقله من النثر الذي دفعت قلته إلى عدم الانتباه إليه، ولذلك لا يكاد يجد الباحث فيه ضالته بسبب قلته أو ندرته بالقياس إلى الشعر كما أشرنا. ومع هذا لا يصح أن نهمله إهمالاً كما فعل غيرنا من الباحثين والدارسين النين وضعوه دبر آذابه، فلم يشيروا إليه، فمن واجبنا إذن، ومن حتى هذه الدراسة علينا أن نشير إلى هذا النثر في شيء من الإيجاز.

### النثر

لم يكن للهذليين في العصر الجاهلي نثر بالمنى الصحيح لهذه الكلمة ، فقد كان النثر في هذا العصر ، حين نستثني بعض المافرات والحكم والأمثال ، نجده مقصوراً على الخطابة التي كانت في كثير من الأمر وتفاً على أفراد من كهان العرب في شكل مسجوع ، وقلما وجدنا بين الهذليين من عرفوا بها في العصر الجاهلي ، فالنثر عندهم لا تكاد تجده إلا في بعض ما أثر عنهم من جمل تصيرة ، وعبارات موجزة ، ومن ذلك تلبيتهم في الحج : «لبيك عن هذيل . قد أدلجوا بليل . . . «(۱) واستمطارهم : «اللهم اجعلها عشية قَسْم من عندك ، فقد تلوحت الأرض ، فهي مثل مَجرّ الثوب تعوي وتنبح » . وهو مثل لغبرة الأرض ووحشتها . والقسم الغيث(۱).

# من سجع الكهان:

ولعلهم لم يؤثر عنهم كذلك في الإسلام نثر يؤبه له من حيث الكم. اللهم إلا بعض نقول، ومرويات قليلة، ومن أمثلة ذلك ما نسب الى بعض الهندليين في أول عهدهم بالإسلام من قول قاله تعتيباً على حكم الرسول في جنين أسقطه عدوان امرأة هذلية على امرأة أخرى: أنغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فعثل هذا دمه يُطلً » فلم يستحس النبي منه هذا التنطع في الكلام، واعتبره مصلوات الله عليه من سجع الكهان في الجاهلية(٣).

# أصيل:

وقد نسب إلى أصيل بن عبد الله الهذلي الصحابي وصف موجز لمكة ، 
ذكّر الرسول بموطنه الأثير لديه ، وهاج في نفسه كامن الشوق إليه ، وذلك 
حين قدم من مكة ـ أو من موطنه قرب مكة ـ على الرسول ﷺ ، فقال له : 
« يا أصيل ، كيف عهدت مكة؟ » قال : «عهدتها والله قد أخصب جناها ؛ 
وابيضت بطحاؤها ، وأعذق إذخرها ، وأسلب ثمامها ، وأمشر سلمها » . 
فقال الرسول الكريم : «حسبك يا أصيل . لا تحزنا () .

<sup>(</sup>١) تاريح البعموبي ص٣١٦.

<sup>(</sup>٢) الزعشري: أساس البلاعة ص٣٦٦. تاج العروس (قسم).

<sup>(</sup>٧) أحد الغابة ١٥٧/١. الإصابة ٢٧/٥. صحيح مسلم ١١٠٠٥.

<sup>(</sup>٤) أسد الفاية ١٠١/٤

فهذا الوصف الموجز لأم القرى كان له .. كما نرى .. تأثيره البالغ في نفس الرسول؛ لأن النفس الكرية تواقة دائماً إلى موطنها، كثيرة النزوع إليه، ذلك النزوع الذي يثير فيها أمثال هذه الذكريات.

ثم إن من ينظر في هذا النص القصير يجده مع ما يتسم به من البساطة والإيجاز \_ مشرق العبارة ، ناصع الأسلوب ، له من البلاغة ، والقدرة على التأثير حظ كبير.

#### قصر الجمل:

ومن هذا القبيل من العبارات الموجزة التي لها في النفس وقمها وتأثيرها ما يرويه أبو سعيد السكري من أنه أقبل رجل من هذيل إلى عمر بن الملطاب رضي الله عنه ليشكو أباه في قسوته وقطيعته، فبعث عمر رضي الله عنه إلى أبيه فدعاه، فقال: ما يقول ابنك؟ زعم أنك نفيته، فقال: «يا أمير المؤمنين، غلوته صغيراً، وعقني كبيراً. أنكحته الحرائر، وكفيته الجرائر، وأخذ بلمتي، وأظهر مشتمتي»(أ).

فهذا الكلام الموجز كأشد ما يكون الإيجاز كان له أثره في نفس أمير المؤمنين، فمزر ذلك الإبن الماق<sup>(1)</sup> تعزيراً شديداً.

### أبو ذؤيب:

هذا ، وقد نقل عن أبي نؤيب حديث طويل بشأن علمه ـ وهو في البادية ـ بمرض الرسول ﷺ ، هذا نصه(٧):

« بلغنا أن رسول الله ﷺ مريض، فاستشعرت حزناً ، وبت بأطول لبلة
 لا ينجاب ديجورها ، ولا يطلع نورها ، فظللت أقاسي طولها حتى إذا كان
 قريب السحر أغفيت فهتف بي هاتف يقول:

 <sup>(</sup>a) شرح أشعار المذلبين (تحقيق قراج) ۸۹۳/۲ النقية ص٦٨٠٠.

<sup>(</sup>٢) المرجمان السابقان.

<sup>(</sup>y) أسد الفابة ٥/٢٣٧ .

خطب أجل أناخ بالإسلام بين التُخيل ومقعد الآطام قبض النسي محمد فعيوننا تذري الدموع عليه بالتسجام

قال أبو ذؤيب: فوثبت من نومي فزعاً ، فنظرت إلى السهاء فلما أر إلا سعداً الذابح(^)، فتفاءلت ذبحاً يقع في العرب، وعلمت أن النبي عَلَيْكُ قد قبض، أو هو ميت من علته، فركبت ناقتي وسرت، فلما أصبحت طلبت شيئاً أزجر به، فعن لي شيهم(١)، وقد قبض على صِلَّ(١٠)، فهي تلتوي عليه، والشيهم يعضها حتى أكلها، فزجرت ذلك، فقلت الشيهم: شيء مهم، والتواء الصل: التواء الناس عن الحق، عن القائم بعد رسول الله عَلَيْكُ ، ثم أولت أكل الشبهم إياها غلبة القائم بعده على الأمر ، فحثثت ناقتي حتى إذا كنت بالغابة زجرت الطائر فأخبرني بوفاته ، ونعب غراب سانح ، فنطق بمثل ذلك، فتعوذت بالله من شر ما عن لى في طريقي، وقدمت المدينة، ولها ضجيج بالبكاء كضجيج الحاج إذا أهلوا بالإحرام، فقلت مه؟ فقالوا: قبض رسول الله على ، فجئت المسجد ، فوجدته خالباً ، وأتبت بيت رسول الله عَلِيُّ فأصبت بابه مرتجاً ، وقيل هو مسجّى ، وقد خلا به أهله ، فقلت أين الناس؟ فقالوا في سقيقة بني ساعدة صاروا إلى الأنصار ، فجئت إلى السقيفة ، فوجدت أبا بكر ، وعمر ، وأبا عبيدة بن الجراح ، وسالماً ، وجماعة من قريش ، ورأيت الأنصار فيهم سعد بن عبادة ، وفيهم شعراؤهم: كعب بن مالك، وحسان بن ثابت، وملاٌّ منهم. فآويت إلى قريش. وتكلمت الأنصار فأطالوا الخطاب، وأكثروا الصواب. وتكلم أبو بكر فلله دره من رجل لا يطيل الكلام ، ويعلم مواضع فصل الخصام ، والله لقد تكلم بكلام لا يسمعه سامع إلا انقاد له ، ومال إليه ، ثم تكلم بعده عمر بدون كلامه، ثم مد يده فبايعه وبايعوه، ورجع أبو بكر فرجعت معه، فشهدت الصلاة على محمد ﷺ وشهدت دفنه ».

<sup>(</sup>٨) سعد الذابح. أحد مبازل القبر.

<sup>(</sup>٩) الشبهم، المنظ.

<sup>(</sup>١٠) الصل، الحدة.

فأبو نؤيب يحدثنا في هذا الحديث الطويل عن رحلته العاجلة إلى المدينة ، ويصور شعوره نحو نبيه الذي أسلم ولم يره كما جاء في بعض الأخبار(١١٠) ، فند وصل إلى المدينة غداة وفاة النبي ، واتجه من فوره إلى المسجد وإلى بيت الرسول الكريم ، ثم حضر سقيفة بني ساعدة ، اوشهد مساجلات المهاجرين والأنصار بشأن الخلافة حيث آل الأمر أخيرا الى أبي أبكر ، ثم شهد الصلاة على الرسول علية ، وحضر دفنه .

ويتبين من مساق هذا الحديث أنه كان لأبي ذؤيب ما كان لكثيرين من العرب من معرفة بالعيافة وزجر الطير. كما يتضح من سياقه أيضاً أن هذا الشاعر شاعر مخضرم أسلم، ولكن لم يتح له شرف الصحبة إذ كان من أولئك الذين أسلموا وهم في البادية يقيمون شعائر الدين التي عرفوها على يد بعض الدعاة الذين كان يبعث بهم الرسول الكريم ليعلموا أمثال هؤلاء من البدو شعائر الدين الحنيف.

\* \* \*

#### این مسعود:

وقد تواردت على لسان ابن مسعود مرويات كشيرة من الآثار، والأحاديث الموقوفة التي أثرت عنه في كثير من المواقف الدينية والخلقية، والوصايا التي أثرت عنه، وتتسم جميعها بالصدق الكامل، والتأثير البالغ في النفوس، كقوله لرجل طلب إليه أن يعظه: «ليسعك بيتك، واكفف إلسانك، وابك على ذكر خطيئتك »(١٣). وقوله: «والله الذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان »(١٣). وقوله: «من كان كلامه لا يوافق فعله فإغا يوبخ نفسه »(١٤). وقد بلغ من تأثير هذه «من كان كلامه لا يوافق فعله فإغا يوبخ نفسه »(١٤). وقد بلغ من تأثير هذه

<sup>(</sup>١١) أحد الماية ٥/٢٣٧.

<sup>(</sup>١٢) أبو بعم: حلية الأولباء ١٢٥/١.

<sup>(</sup>١٣) المرجم السابق ١٣٤/١

<sup>(</sup>١٤) أبو طالب المكي: قوت القلوب ١٠/٢

الكلمة \_ وأمثالها \_ أن قال زبيد اليامي : «اسكتتني كلمة ابن مسعود هذه عشرين سنة ».

ومن قوله في حامل كتاب الله الكرم: «ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون.. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكباً محزوناً، حكياً حلياً، علياً سكيناً هاها.

ومن هذا الجال ما يرويه الرواة أيضاً لابن مسعود في بعض المناسبات من كلمات موجزة أوفت على الفاية في الدقة والتسديد، واتسمت بالصدق الكامل في التمبير عما سيقت له كقوله في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر مالاً) وقوله: «كان إسلام عمر فتحا، وهجرته نصراً، وإمارته رحمة ».

فكلمة ابن مسعود هذه هي على إيجازها ـ كما يقول الدكتور طه حسين ـ أدق وصف يختصر حياة عمر مبند أسلم إلى أن توفي(١٧).

هذا ، وقد رويت لابن مسمود خطب دينية نسوق منها هذه الخطبة التي أوردها الباقلاني في كتابه «إعجاز القرآن »(١٨) كما وردت في «البيان والتبيين » مع تفيير طفيف: وعند ابن عبد ربه في كتابه «العقد الفريد »:أصدق الحديث كتاب الله ، وأصدق العرى كلمة التقوى ، خير الملل ملة ابراهيم ، وأحسن السنن سنة النبي عَلَيْكَ . خير الأمور أوساطها ، وثتر الأمور محدثانها . ما قل وكفى خير مما كثر وألمى . خير الفنى غنى النسا ، وخير ما ألقي في القلب الميقين . الخمر جماع الإثم . النساء حبالة

<sup>(</sup>١٥) حلبة الأولياء ١/١٢٥.

<sup>(</sup>١٦) الصبان على الأشموني ١٣١/٣.

<sup>(</sup>۱۷) الشبحان ص۱۱۹.

 <sup>(</sup>۱۸) [عجار القرآن (على هامش الإثقان) ١٩٤/١ العقد الفريد, ١٩٠٠/ ، ١٩١١ ، وانظر السان والتبعين ٤٢/٧ .

الشيطان. الشباب شعبة من الجنون، حب الكفاية مفتاح العجزة من الناس، من لا يأتي الجماعة إلا دَبْراً، ولا يذكر الله إلا هُجراً، أعظم المناس، من لا يأتي الجماعة إلا دَبْراً، ولا يذكر الله إلا هُجراً، أعظم معصية. من بتأل على الله يكذبه. من يَففر يُففر له. مكتوب في ديوان المحسنين من عفا عُفي عنه. الشقيّ من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بفيره، الأمور بعواقبها. وسلاك العمل خواتيمه. أشرف الموت الشادة. من يعرف البلاء يصبر عليه، ومن لا يعرف البلاء ينكره ».

فهذه الخطبة \_ كما رأينا \_ من الخطابة الدينية ، وهي تنفق والسمت الديني الذي عرف به ذلكم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود . وقد تناولت الكثير من المعاني ، والاتجاهات الدينية ، والاجتاعية ، والخلقية ، فغيها دعوة إلى التمسك بكتاب الله ، وهذي رسول الله ، وأخذ النفس بالزهد واليقين ، والتخلق بالأخلاق الفاضلة من حلم ، وصدق ، وعفو ، وعلوهمة ، وبعد عن معاقرة الخمر ، وتجاف عن الوقوع في حبائل الشيطان الذي يتخذ من بعض النساء فخاً لاصطياد الرجال ، وفيها حث على الحسر ، وحض على الجهاد . .

وهذا كله أشبه شيء بابن مسعود أو ابن أم عبد \_ كما كان يسمبه الرسول الكرم \_ فقد أبلى في الإسلام، وفي صحبة رسول الله عَلَيْكُ أحسن الىلاء.

ونما تجدر بنا ملاحظته أن أسلوب الخطبة كلها هو أسلوب خبري لفظاً إنشائي معنى، فكل ما حوته من أمر ونهي جاء في ثوب الخبر الذي قد يكون له من الوقع والتأثير ما يفوق الأمر المباشر، والنهي الصريح.

والخطبة \_ إلى هذا \_ يقوم هيكلها وبناؤها على جل متتابعة متساوقة تنضمن المديد من الحكم والآثار ، وفيها كثير مما ساه البلاغبون بعدُ بالطابقة ، وما وسَرُّوه بالازدواج .

ولعل من نافلة القول أن نشير - ونحن بصدد الصدر الأول للإسلام - إلى

سلامة هذا الكلام من التكلف، والزخرف، وهذا يكسبه من الرصانة والتأثير الشيء الكثير.

\* \* \*

### أبو صخر:

هذا وقد روي لأبي صخر الهذلي - الشاعر الإسلامي الذي أظله العصر الأموي - هجاء نثري، فقد كان هذا الشاعر من شعراء الدولة، وكان عظيم الولاء لملوك بني مروان، شديد التعصب لهم، وله في عبد الملك بن مروان، وأخيه عبد العزيز مدائح كثيرة تضمنتها كتب الأدب، كما ورد في شرح أشعار الهذليين كثير من شعره الذي يمدح فيه بعض أمراء الدولة الأموية ورجالابالان، فهو شاعر خلصت لهذه الدولة نفسه، وعظم إخلاصه لها، وتفانيه في خدمتها.

ولما ظهر عبد الله بن الزبير في الحجاز ، وغلب عليه بعد موت يزيد بن معاوية ، وتشاغل بنو أمية في الحرب بينهم في مرج را هط وغيره \_ دخل أبو صخر هذا في عدد من بني قومه ، ليتبضوا عطاءهم ، وكان ابن الزبير عارفاً بأن هواه مع بني أمية ؛ فبنمه عطاءه فقال :

«أتمنعني حقًّا لي ، وأنا امرؤ مسلم ، ما أحدثت في الإسلام حدثاً ، ولا أخرجت من طاعة يداً ؟ » فقال ابن الزبير :

«عليك ببني أمية فاطلب منهم عطاءك ». فقال: « إذن أجدهم سبطة أكفهم ، سمحة نفوسهم ، بذلا لأ موالهم ، وهابين لمجتديهم ، كريمة أعراقهم ، شريفة أصولهم ، زاكية فروعهم ، قريباً من رسول الله على نسبهم وسببهم ، لهم السؤدد في الجاهلية ، والملك في الإسلام ، لا كمن لا يُعد في عيرها ولا نفيرها ، ولا حكم آباؤه في نقيرها وقطميرها ، ليس من أحلافها المطيبين ، ولا من هاشمها المنتخبين ، ولا عبد شمسها المسوّدين ،

<sup>(</sup>١٩) شرح أشمار الهذلبين تحقيق (فراح وشاكر)، ٩٥٤/٢ وما بعدها البعبة ص٦٨٠.

وكيف تقاس الأرؤس بالأذناب، وأين النصل من الجفن؟ وأين السبان من الزُّج؟ والذنابي من القدامى؟ وكيف يفضّل الشحبح على الجواد؟ والسوقة على الملوك؟ والجائع بخلاً على المطعم فضلاً؟ "(٢٠).

فهذا الهجاء النثري هو أشبه ما يكون بخطبة موجزة ، بليغة كأعظم ما تكون البلاغة ، قوية كأشد ما تكون القوة .

ولعل سر هذه المتوة يرجع في كثير من الأمر إلى اعتادها على حقائق التاريخ، وواقع الحياة، وإلى الصراحة التي لا تحد منها مواربة ولا مداجاة، فصاحبها جريء القلب، ثابت الجأش، ذرب اللسان. يعقد الموازنات السريعة الخاطفة بين ما نُسب إلى عبد الله من بحل، وما اشتهرت به أمية من عطاء. ثم بين أبجاد سادات قريش ورجالاتها من هاشم وعبد شمس وغيرهما، وحال ابن الزبير الذي ليس من أولئك ولا هؤلاء، بل شمس وغيرهما، وجلد ذويه من الزبيريين إلى النساء، فهو يشير إلى أن حسب هؤلاء كان في أمهاتهم أكثر منه في آبائهم؛ فالزبير كانت أمة عمة الرسول الكرم، وابنة عبد الله الذي يجبهه أبو صخر بهذا المحاء هو ابن أمهاء ذات النطاقين.

أما فيها وراء ذلك ، فليس لاين الزبير كبير نسب في قريش ، وليس من حقه \_ في رأي أبي صخر \_ أن يجاري أو يباري ساداتها في الجاهلية والإسلام .

ثم إن هناك من السمات الأخرى التي تقرّب هذا المجاء من الخطابة القوية: قصر الجمل، وشدة وقعها وتأثيرها؛ ولكن هذا التأثير ليس تأثير إقناع، بل هو تأثير إقذاع؛ فعباراتها متتابعة متلاحقة على أشد ما يكون في التلاحق من عنف، فكأنها وقع المطارق، أو لهيب السياط.

ولهذا كله كان أثرها على ابن الزبير شديداً؛ فحبس أبا صخر عاماً كاملاً حي استوهبته هذيل، وبعض قريش.

<sup>(</sup>٢٠) الخزانة (الطبعة السلمة عصر) ٢٣٧/٣ وما بمدها.

ولما ولي عبد الملك بن مروان الخلافة ، وخرج إلى الحج لقيه أبو صخر ، فقرّبه وأدناه ، وقال له:

« إنه لم يُخَف عليّ خيرك مع هذا الملحد، ولا ضاع لديّ هواك، ولا موالاتك ».

### فقال أبو صخر:

« إنني إذ شفى الله منه نفسي ، ورأيته قتيل سيفك ، وصريع أوليائك ، مضلوباً ، مهتوك الستر مفرق الجماعة ، فما أبالي ما فاتني من الدنيا ».

ثم استأذنه في أن يدحه ، فأجزل عبد الملك عطاءه .

وهكذا نرى أن أبا صخر لم يكن أدبه النثري بأقل منزلة من شعره. وإن كان من حيث الكم مقلاً في النثر مكثراً في الشعر الذي نجد الكثير منه - كما أشرنا ـ في مدح الأمويين، ولا يخلو من هجاء الزبيريين.

هذه لمحة موجزة عن النثر عند الهذاليين تليها لمحة أخرى عن شعرهم وشعرائهم.

# الشعر

# كثرة شعر الهذليين وشعرائهم:

كان حظ الهذليين ـ فيا يبدو ـ من الشعر والشعراء أكثر من حظ غيرهم من العرب، فلم يتح لقبيلة عربية ما أتيح لهم من ذلك.

وهذا العدد الكبير من شعراء الهذليين ـ وما كان لهم من شعر كثير ـ لفت أنظار القدامي من الشعراء أنفسهم، أو من النقاد واللغويين والرواة وغيرهم، فقد جعلهم حسان من ثابت أشعر أحياء العرب(٣٠)، وقال يونس

العمدة ١/٥٥. معجم الأدباء ٨٦/١١. المزهر ٣٠٠/٢. أسد الغابة ١٨٩/٥ وما يعدها

ابن حبيب: «ليس في هذيل إلا شاعر أو رام أو شديد العدو »(٢١). ويقول الأصمعي: «إذا فاتك الهذلي أن يكون شاعراً أو ساعياً ، أو رامياً ، فلا خير فيه »(٢٢). ويصف اليعقوبي هذيلاً بأنهم أصحاب فصاحة وشعر(٢٢).

وقد بلغ من تصوير القدامى للهذليين بأنهم قبيلة شاعرة ما ذكروا من أنه ربما كان للواحد منهم عشرة أبناء كلهم من الشعراء مثل بني مرة، وهم أبو خراش الشاعر الخضرم المعروف وإخوته(٣٠).

ويريد أبو سعيد السكري \_ وهو من أهم رواة أشعار الهذليين وشراحها \_ أن يصور كثرة شعر هذيل فيقول: «هذيل فيهم نيّف وثلاثون شاعراً ، أو نحو ذلك ، وبنو سنان مثلهم مرتين وليس فيهم شاعر واحد ه<sup>(٢١)</sup>، فهو يبغي من وراء هذه الموازنة أن يظهر ما لهذيل من تبريز في هذا المضار.

وقد عد ابن حزم مشاهير شعراء هذيل نيّفاً وسبعين شاعراً (٢٧). وأكثر من هذا ما يقوله بعض الأدباء والرواة من أنه «كان للهذليين مائة وثلاثون شاعراً ما فيهم إلا مُعلق ه(٢٨).

ومع أن في هذا القول إسرافاً في وصف شعراء هذيل جميعهم بالتفوق والإجادة ، فإنه \_ في أغلب الطن \_ أقرب إلى الواقع في التعبير عن كثرة شعر الهذليين ، وشعرائهم ، فلقد نجد من هؤلاء الشعراء أصحاب الشواهد في لسان المرب وحده ما يناهز هذا المدد . حقاً إنه قد يذكر بعض الشعراء مرة باسمه ، ومرة أخرى بكنيته أو لقبه ، وقد يكون هنالك أيضاً خطأ أو تزيد في نسبة بعض الشعراء إلى هذيل ، ولكنا \_ مع ذلك \_ نجد كثرة من

ـ ابن سلام: طبقات الشعراء ص-١٩

<sup>(</sup>۲۲) البيان والنبيين ۲۰۰/۱

<sup>(</sup>٢٣) الأغاني (ساس) ٣٨/٢١.

<sup>(</sup>٢٤) تاريخ البعقوبي ص٣١٣٠.

<sup>(</sup>٢٥) ديوان المُذليين: النسم الثاني ص١٧٣٠.

<sup>(</sup>٢٦) المرجع السابق. القسم الثاني ص٣٨٠.

<sup>(</sup>۲۷) جهرة أساب العرب ص٢٨٦ ، ١٨٧٠

<sup>(</sup>٢٨) معجم الأدباء ١٤١/١٦ . حاشبة الأمير على المنبي ٢٦/٢٠.

الشعراء تلفت النظر بحق؛ ولهذا فصاحب اللسان على حق حين يصف هذيلا بأنها قبيلة أعرقت في الشعر، وما يقوله ابن منظور وغبره لا يكاد يخالفه أحد من القدامى أو المحدثين الذين من شأنهم عادة تمحيص ما يقوله القدماء، وعدم التسليم به إلا بعد روية وطول نظر، وأنَّى لهم، أن يُعاروا في ذلك، وشعر الهذليين ماثل أعامهم يدفح كل خلاف أو مراء.

# أهمية هذا الشعر واعتداد العلماء به واعتمادهم عليه:

ترجع أهمية الشعر الهذلي إلى أنه مجموعة كبيرة انتهت إلينا من شعر قبيلة بأسرها ، وإلى أن هذه المجموعة هي المجموعة الوحيدة التي انحدرت إلينا من دواوين القبائل ، فغيها إذن فرصة سانحة تمكن الباحثين من دراسة حياة هذه القبيلة دراسة أدبية ، اجتاعية ، تاريخية ، لغوية قد لا تتيسر لهم إزاء قبيلة أخرى لم يصلنا من تراثها الأدبي ما وصلنا من تراث هديل .

ولقد كان لشعر هذيل أهبية كبيرة عند اللفويين والنحاة والمفسرين وغيرهم من علماء الدراسات اللغوية والإسلامية ، فليست أهبية هذا الشعر مقصورة على أنها مصدر أصيل لدراسة اللهجة الهذلية ، أو لدراسة هذه القبيلة من الجوانب التي سبقت الاشارة إليها ، وإنما نجد هذا الشعر .. منذ تدوين اللغة . موثلاً يرجع إليه حفاظها ورواتها ، ويستشهد به اللغويون ، وأصحاب المعاجم على صحة مفرداتها وألفاظها ، ويعتمد عليه علماء التفسير في إيضاح ما التبس من آيات الكتاب الكريم .

ونصيبه في ذلك كله هو النصيب الأوفى، وحظه هو الحظ الأوفر. ومن يتصفح كتب النحو والصرف، ومصاجم اللفة، وكتبب التفسير، وغريب القرآن وغيرها يجد مصداق هذا واضحاً لا يحتاج إلى بيان.

ومن مظاهر الاهتام بالشعر الهذلي ما روي من أن الشافعي لزم بادية هذيل ـ في أول عهده بالشباب ـ ردحاً من الزمن يتملم كلامها، ويحفظ أشعارها، فلما رجع إلى مكة جعل ينشد الأشعار، ويذكر الآداب والأخبار (٢٠)، وكان لذلك أثره في فصاحته ولفته (٢٠). وقد روي أن الأصمعي على ما كان له من منزلة في اللمة والرواية ودراسة الشعر - قرأ على الشافعي أشمار الهذليين (٢٠)، ويبدو أن الشافعي كان لا يزال في شبابه المبكر حينذاك ولم تكن له بعد شهرته العلمية والفقهية المعروفة، فإننا نجد الأصمعي يقول - فيا يرويه ياقوت في معجمه - «صححت أشمار هذيل على في من قريش » يقال له محد بن إدريس الشافعي »(٢٠)، ويروي ياقوت أيضاً عن عبدالرجن بن أخي الأصمعي قوله: «قلت لمعي: يا عماه، على من قرأت شعر هذيل؟ فقال: قرأته على رجل من آل المطلب يقال له محد ابن إدريس النافعي (٣٠).

وإذا عرفنا دور الأصمعي في جمع الشعر الهذلي ، وحفظه ، وروايته ، وشرحه أدركنا فضل الشافعي ، وعرفنا أنه حلقة هامة في هذه السلسلة التي وصلتنا بشعر هذيل في منبعه الأصيل في البادية ، وإذا كان هذا هو صنيع الأصمعي وغيره ، فإن أبا سعيد البكري (٢١٦ - ٢٩٠ هـ)(٢٢) قد أخذ هذه الأشعار ، وصنفها ، وزاد عليها ، وشرحها .

ويقول بروكلمان إنه كانت توجد قبل السكري نسخة من ديوان هذيل مكتوبة سنة ٢٠٠ هـ/٨١٦م ، وكانت لا تزال باقبة لدى البغدادي صاحب الحزانة ، ولكن السكري نقح الديوان من جديد بعد سنة ٢٧٥ هـ/٨٨٨م (٥٦) ، ورواه تلميذه وقريبه أحمد بن محمد الحلواني الذي روى كتبه ، وأخذ عنه ، ثم رواه عن هذا الأخير أبو الحسن على بن عيسى

<sup>(</sup>٢٩) ممحم الأدباء ٢٨٤/١٧ .

<sup>(</sup>۳۰) المرجع السابق ۲۹۹/۱۷٠٠

<sup>(</sup>٣١) اس خلكان: وصات الأعياب ٣٠٥/٣

<sup>(</sup>٣٢) معجم الأدباء ٢٩٩/١٧.

<sup>(</sup>۳۳) المرجم السابق ۳۱۱/۱۷ ·

<sup>(</sup>۳۱) البقية ص٢١٩،

<sup>(</sup>٣٥) بروكلمان تاريح الأدب العربي ٨٢/١.

النعوي المروف بالرماني سنة ٣٨٤ هـ ، والحق أن هناك خطأ في التاريخ جعل بروكلمان يخطىء فيا قرره من أن النسخة التي كانت عند صاحب الحزانة كانت سابقة على السكري ونسخته ، فقد نسب صاحب الحزانة هذه النسخة لأبي بكر القاري ، وهو الحلواني (أحد بن عاصم القارىء) راوي شرح أشار الهذليين عن السكري ، وأغلب الظن أن هذه نسخة من شرح السكري نسبت إلى القارىء ، تجوزاً ، لأنه راويها(٢٦) ، إلى جانب أنه قد نسخها بخطه فيا يبدو(٢٣).

ولم يكن ديوان هذيل هو المجموعة الوحيدة التي جُمعت من بين دواوين القبائل العربية ، فإنه يروى أن أبا عمرو الشيباني جمع أشمار القبائل (٢٩) ، وأنه جمع من ذلك أكثر من ثمانين ديواناً (٢٩) ، ولكنها أهملت نظراً لا تجاه المناية بعد هذا إلى جمع الختار من شعر القبائل ، ودواوين الفحول فيها ، فأدى ذلك إلى إهمال دواوين القبائل ونسيانها ، ولم يبق من هذه الدواوين ، أو تلك المجموعات إلا مجموعة شعر هذيل ، فقد حاطها رواة الشعر بالمناية ، وخصها أساطين اللفة والأدب بالرعاية .

. وإنا لنجد من مظاهر هذه المناية ما ألف من كتب في شرح أشارهم كشرح السكري ، وشرح ابن جني (۱۰) ، وسنعود إليهما في شيء من التفصيل عند الحديث عن مجموعات ديوان هذيل ، ومن هذه الكتب أيضاً شرح المرزوقي المتوفى سنة ٤٣١ه هـ (۱۵) . وهذا غير ما جاء في كتب اللغة من شرح اللغويين لشعر هذيل .

وممن كتبوا في شرح أشعار الهذليين أحمد بن علي المأموني النحوي

<sup>(</sup>٣٦) انظر مقدمة شرح أشعار الهذليين (تحقيق عبد الستار فراج) ص11.

<sup>(</sup>۳۷) الخرامة (بولاق) ۲۰۱/۵۱

<sup>(</sup>٣٨) معجم الأدناء ٢٧٧٠.

<sup>(</sup>٣٩) حولدتسهر دواوین القبائل (ترجمة حسین نصار).

<sup>(</sup>٤٠) الإصابة ٥/٥٥ ـ ١٠٣/٧

<sup>(</sup>٤١) معجم الأدباء ١٧٥/٤

اللغوي، وله كتاب (أشمار الهذليين) في ثلاثة مجلدات كما يقول ياقون(٣٠)، وقد كانت هذه الأشعار موضع دراسة وتعليق كثير من العلماء والأدباء كابن فارس، وابن العميد(٣٠)، وأبي علي القالي، وأبي عبيد البكري(١١٠).

كما كان يهتم بحفظ هذه الأشعار كثير من الرواة واللغويين والنحاة حسق بمسفى المتسأخرين منهم، ومن هؤلاء الحضر بن ثروان النحوي البغدادي(٤٠٠) وغيره.

وقد كان هذا الشعر محور دراسات أخرى غير الدراسات النحوية واللغوية والأدبية، فكثير ممن كتبوا في البلدان والأماكن العربية، ومن كتبوا في الأخبار، ولا سيا من كتب في أخبار الهذليين وجدوا في هذا الشعر معيناً لا ينضب.

وما لهؤلاء القدامى من جهد مشكور يتمثل في هذه الخطوطات الكثيرة لديوان هذيل وشروحه، وهي منبثة في مكتبات العالم الآن. وسنشير إلى هذه الخطوطات بين مجموعات الشعر الهذلي.

#### مجموعات هذا الشعر:

أشرنا في هذا الفصل إلى ما كان للشعر الهنلي من حظوة كبيرة لدى علماء العربية وأدبائها ، وأنهم كانوا يعتدون به ، ويعتمدون عليه ، ويتدارسونه بينهم ، ويتولونه بالشرح والتعليق.

كما ذكرنا أن دواوين هذا الشعر تمثل مجموعة ضعمة انتهت إلينا من شعر هذه القبيلة، كما كانت المجموعة الغريدة التي انحدرت إلينا من دواوين القبائل العربية؛ ولهذا ينبغي لنا أن نتناول مجموعات هذا الشعر بالعرض السريع مخطوطة كانت أو مطبوعة، فالتعريف بهذا الشعر ومادته

<sup>(</sup>٤٢) الخرانة (الطبعة السلمية) ٢٥١/١.

<sup>(</sup>١٣) القالي (الأمالي) ٢٦٧/١.

<sup>(£1)</sup> معجم ما استمجم £227.

<sup>(</sup>٤٥) "معجم الأدباء ٢١/١٥. البقية ص٢٤١.

الأصيلة من الأهمية عكان.

والمخطوطات الآتية هي أهم المصادر المخطوطة للشعر الهذلي :

# ١) مخطوط الشنقيطي:

وهذه النسخة موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٦ أدب ش)، وهي قسم من محموعة تشتمل على دواوين لشعراء آخرين غير شعراء هذيل، وهذه المجموعة مصدرة بديوان حسان بن ثابت، وينلوها كتاب ديوان الهنديين، (وعدد صفحاته ٢٤ صفحة من القطع المتوسط)، ثم ديوان لبيد، وديوان الشياخ، وبعض الشعراء الآخرين، وتضم هذه الجميوعة شعراً لواحد وثلاثين من شعراء هذيل، وبهامشها تعليقات كثيرة على الشعر الهذلي(١٠).

والنسخة كلها بما عليها من تعليقات هي بخط الشنقيطي نفسه، وهي منقولة عن نسخة أخرى موجودة بالمدينة المنورة، ولهذا يقول بروكلمان «إنها مكتوبة في المدينة سنة ١٣٨٤هـ عن أصل مكتوب سنة ٨٨٧هـ .

### (٢) مخطوط ليدن:

وقد كتبه محد بن علي المتّابي عام ٥٩٩ أو ٥٣٩ هـ ، وهي نسخة منفولة عن عدة نسخ قوبل بعضها ببعض ، فهي تعد مرجعاً هاماً صحيحاً لبعض ما طبع من شعر هديل ، وتحوي شعراً لعدد كبير من شعراء الهذليين إلى جانب ما ذكر فيها من أخبار القبيلة وأيامها . وبها ثلاث وسبعون وماثة قصيدة بين طويلة ومتوسطة ، وقصيرة ، وللسكري فيها مفدمات لكثير من القصائد وعليها تنبيهات لعوية ونحوية له .

وهذه السخة هي الجزء الثاني من أشعار هذيل أما الجزء الأول فهو مفقود<sup>(۱۲)</sup>.

وهناك نسخة أخرى مخطوطة مضبوطة في ليدن كتبها محمدبن

<sup>(</sup>٤٦) تاريح الأدب المربي ٢/١٨

<sup>(</sup>٤٧) مقدمة (شرح أشعار الهدلسين) بالإمجليرية طبع سنة ١٨٥٤م.

إبراهيم بن زبرج المتوفى سنة ٥٥٦ هـ، وهي التي اعتمد عليها يوسف هل في إخراج مجموعته (٤٨).

# (٣) مخطوط باريس:

وهو تكملة لنسخة ليدن ، ويكاد خطه يشبه خطها ، ويبدأ بشعر المجلان بن خُليد الهذلي ، وقد قوبلت نسخته وصححت ، فتعد هي الأخرى مرجعاً هاماً مكملاً لسابقتها .

# (٤) شرح ديوان هذيل لابن جني:

وهو كتاب «التام » في تفسير أشمار هذيل بما أغفله أبو سعيد السكري،

وهذا الكتاب هو الذي أشار إليه المؤلف أحياناً بقوله: «كتابنا في شعر هذيل «(٤٠) ، وأحياناً أخرى بقوله: «كتابي في ديوان هذيل »(٥٠) ، وقد جاء ذكره بعنوان «التام »، في الخزانة(٥١٠) ، وفي الخصائص أيضاً (٥٢) كما ذكره ابن جني في الإجازة التي رواها ياقوت(٥٢).

وهذا الكتاب عده بروكلمان - خطاً - من كتب ابن جني المقودة ، وقد اعتمد على هذا ناشر كتاب الخصائص ، فذكر عند الحديث عن كتب ابن جني أنه لا يعلم لهذا الكتاب وجوداً في مكتبات العالم (١٥٥) ، وبعد هدا عثر عليه الدكتور محمد أسعد طلس في مكتبة الأوقاف ببغداد ، وهو نسخة بخط أسعد بن الممالي بن إبراهيم بن عبد الله الكاتب ، وقد أثم نسخها في شهور

<sup>(</sup>٤٨) مقدمة كتاب التام ص٤

<sup>-</sup> ١٢٤/١ الخصائص ١٢٤/١ -

<sup>(</sup>۵۰) المرجع السابق ۱۵۱/۱

<sup>(</sup>۱۵) المزانة (بولاق) ۱۹۳/۳

<sup>(</sup>۲۵) المصائص ۱۵۳/۱

<sup>(</sup>٣٥) معجم الأدياء ١٠٩/١٢٠

<sup>(</sup>١٥٤) مقدمة كتاب النصائص ٢١/١٠

سنة ئمان وخمىمائة للهجرة ، وقد صور المجمع العلمي ببغداد هذه النسخة ، وحفظها في مكتبته(۵۰)..

# (٥) ديوان أبي ذؤيب وشرحه:

وهو محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم (١٩ أدب ش)، وقد كتب هذا الخطوط في أول ذي الحجة سنة ١٣٠٥هـ، وعدد أوراقه ١٤٤ ورقة من القطع المتوسط.

وهذه النسخة مصدرة بما يفيد ملكيتها ووقفها بخط الشنقيطي ، ولكنها مكتوبة بخط مفاير لخط الشنقيطي ، وهو خط النسخ المعتاد ، وفي أثنائها بياض عن الأصل المنقولة عنه ، وعلى هامشها تعليقات طفيفة .

وهناك نسخة أخرى محفوظة بدار الكتب أيضاً برقم (٢٦٤ شعر تبمور) فهي إحدى نسخ الخزانة التيمورية بهذه الدار. وهي منقولة عن نسخة الشنقيطي السابقة، ومصدرة بخط مغربي يبدو أنه خط الشنقيطي نفسه، ومكتوبة من الداخل بخط قريب من خط النسخ، وعدد صفحاتها ٢٠٠٠ و وتاريخ نسخها سنة ١٣١٤هـ.

هـذا أهم مـا عرف من مخطوطـات الشعر الهـذلي إلى الآن. ويـذكر بروكلمان أن هناك نسخاً أخرى حديثة بعضها في الفاتيكان(٥٠).

وقد كانت هناك مخطوطات لديوان هذيل لا وجود لها الآن ـ فيا نعلم ـ
ومن بين هذه المخطوطات النسخة القديمة التي سبقت الإشارة إليها عند
صاحب الحزانة (٥٧)، ويروي صاحب الحزانة أيضاً أنه رأى نسخة من شرح
أشمار هذيل للسكري، وهي النسخة التي قرأها ابن فارس على ابن
أشعار هذيل خطهما، كما رأى أيضاً مخطوط «شرح أشعار الهذليين»

<sup>(</sup>٥٥) مقدمة كتاب التام ص١٠.

<sup>(</sup>١٥) تاريح الأدب العربي ٨٣/١.

<sup>(</sup>٥٧) الخرانة (بولاق) ٣٩٧/٢، تاريخ الأدب العربي ٨٣/١

للإمام المرزوق*ي(۵۸)*.

# المطبوعات:

واعتاداً على هذه المخطوطات أخرج لنا الباحثون المحدثون من ديوان هذيل عدة مطبوعات جديرة بالتقدير نمرضها في إيجاز لما لذلك من أهمية في الإلمام بمادة الشعر الهذلي ومصادره.

# الجموعة الأولى:

شرح ديوان الهذليين، وقد نشره المستشرق الإنجليزي Godfrey سنة ۱۸۵۲م، ومهد له بمقدمة قصيرة بالإنجليزية.

وهذه المطبوعة تمثل القسم الأول من مخطوط ليدن الذي أراد جودفري إخراجه للناس في أقسام ثلاثة ، فأخرج القسم الأول وحده.

### الجبوعة الثانية:

هي (شرح أشعار الهذليين ما بقي منها في النسخة اللفدونية «أي الليدنية » غير مطبوع) أي ما تركه جودفري من نسخة ليدن دون طبع بعد أن أخرج كتابه السابق؛ ولهذا تسمى بقية أشعار الهذلبين، أو «البقية » اختصارً للتسمية، ويسميها بروكلمان «القسم الأخير من شرح أشعار الهذليين »(٥٠). وهذه التسمية هي الترجة العربية لعنوان هذه النسخة بالألمانية العدادة التسمية على الترجة العربية لعنوان هذه النسخة بالألمانية Lietzter Teil Der Lieder Der Hudhaitsten.

وقد ثم طبعها في برلين على يد المستشرق الألماني فلهاوزن سنة ١٨٨٤ كما يقرر بروكلمان في كتابه «تاريخ الأدب العربي »<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>٨٥) الجزانة (السلفية) ١/١٥١٠.

<sup>(</sup>٥٩) تاريخ الأدب العربي ٨٣/١.

۸٤/١ المرجم السابق ٨٤/١.

ویوجد من هذه المجموعة نسختان محفوطتان مدار الکتب المصرية: إحداهما برقم (۱۷۸۱ أدب)، والأخرى برقم (۱۳۹ أدب).

### الجبوعة الثالثة:

مجموعة دواوين من أشعار الهذليين، وهي جزءان:

الجزء الأول منها «ديوان أبي ذؤيب ». نشره المستشرق الألماني
 يوسف هل، وطبعه في هانوفر سنة ١٩٢٣م.

٢) الجزء الثاني هو دواوين ساعدة بن جؤية ، وأبي خراش ، والمتنخّل ،
 وأسامة بن الحارث مع شرح لشعرهم ، وقد نشره يوسف هل أيضاً ، وطبع
 بدينة ليبزج سنة ١٩٣٣م .

وقد طبعت هذه الجموعة بجزأيها ـ عن نسخة خطية قديمة مضموطة ـ في ليدن ، كتبها ابن زبرج المتوفى سنة ٥٥٦ هـ ، وقد سبقت الإشارة إلبها ، وهي غير النسخة التي اعتمد عليها كل من جودفري وفلهاوزن في إخراج مجموعته .

# الجنوعة الرابعة:

ديوان الهذليين (طبع دار الكتب)، وقد أخذت هذه النسخة عن النسخة الشنقبطية مع الاستعانة بشرح ديوان أبي نؤيب، وبعض المراجع الأخرى.

وقد أخرج هذا الديوان في أقسام ثلاثة، ويشتمل على شعر لثلاثة وثلاثين شاعراً من شعراء هذيل. ويحتوي كذلك بعض أشعار لفير الهذليين ممن كانت لهم صلة بشعراء هذيل. وقد ظهرت هذه الجموعة من سنة ١٩٤٥ إلى سنة ١٩٥٠.

#### الجموعة الخامسة:

«النمام» في تفسير أشعار هذيل ـ مما أغفله أبو سعيد السكري ـ لأبي

الفتح عثمان بن جني المتوفى سنة ٣٩٢هـ.

وقد أخرج هذا الكتاب بعض الباحثين العراقيين في بغداد سنة ١٩٦١م.

واعتمدوا في إخراجه على النسخة الوحيدة الموجودة بمكتبة الأوقاف ببغداد، والتي اكتشفت أخيراً على النحو الذي أشرنا إليه(١٠).

ولكن يبدو أن هذا الكتاب (والمخطوط الذي اعتُمد عليه في إخراجه) لا يمثل إلا جزءاً من كتاب المتام كما ألفه ابن جني(١٣).

#### الجموعة السادسة:

«شرح أشعار الهذليين للسكري »، وهي آخر ما ظهر من شعر الهذليين مطبوعاً ، وتقع في أجزاء ثلاثة ، وقد قام بتحقيقها الأستاذ عبد الستار أحد فراج .

ويوحي عنوان هذه الجموعة أنها جميعها من شرح السكري، وللكنها، في واقع الأمر .. تشتمل على قصائد لبعض الشعراء المشهورين في هذيل وهم: أبو كبير، وساعدة بن جوئية، وأبو خراش، والمتنخل، وأسامة بن ألحارث.

وهؤلاء لم يعثر محتى الجموعة على شرح السكري لأشطرهم، فاضطر إلى أن يسوق أشعارهم مصحوبة بشرح آخر لعالم مشهور من علماء اللغة، وراوسة من أهم رواتها، وهو الأصمعي الذي كان أيضاً من رواة الشعر الهذلي، والمهتمين به، وهذه الأشعار (أي أشعار أولئك الشعراء الخمسة) هي نفسها من رواية الأصمعي، وكان قد تم نشرها سنة ١٩٣٣ على يد المستشرق يوسف هل كما سبق أن أشرنا.

ويشير الأستاذ المحقق في المقدمة إلى أنه أخر قصائد هؤلاء الشعراء الخمسة إلى آخر الكتاب؛ ليكون ما عمله السكري متصلاً. وقد ذكر في

<sup>(</sup>٦١) سبقت هذه الإشارة ص١٩٩٥ من هذا العصل، وانظر معدمة كتاب التام ص١٤

<sup>(</sup>٦٢) راجم نقد د. حسين نصار فلكتاب (معال مشور « بالجلة » عدد مارس ١٩٧٣ ، ص٩٦)

شرح أشعارهم ما عثر عليه من ذلك منسوباً للسكري في كتب اللغة وغيرها.

ويذكر في هذه المقدمة أيضاً أن كثيراً من الباحثين النين لم يقابلوا بين ما أخرجته دار الكتب، وبين مجموعات الشعر الهذلي التي سبق ظهورها يحسبون أن ديوان الهذليين الصادر عن الدار كله من شرح السكري، وأنه يشتمل على جيع أشمار الهذليين كما يوحي بذلك ما جاء في مقدمة الجزء الثالث من طبعة هذه الدار مما يوهم أن ما صدر عنها أوفى وأتم من جيع ما سبق ظهوره . ثم يعقد موازنة بين ما أخرجته دار الكتب وبين شرح أشمار الهذليين الذي قام بتحقيقه موضعاً ما وقع من خطأ أو نقص في ديوان الهذليين الصادر عن الدار ، ويسوق في هذا الصدد المقائق الثالية :

 ١) جميع ما في الديوان طبعة الدار ليس بشرح السكري، وأصله ثمانية أنسام، خسة ممها بشرح الأصمعي، وثلاثة ملفقة.

(۲) عدد القصائد والمقطوعات فيها: (۲) عددها فما حققه

٣) عدد من رويت لهم أشعار فيها: ٣٣

: وعددهم فيا حققه أكثر من:

1) عدد الأبيات والمشطورات فيها: نحو وعددها فها يجتقه: نحو وعددها فها يجتقه: نحو

وذلك عدا ما يذكر في أثناء شرح السكري من شواهد كثيرة .

 ه) بعض الشعراء المذكورين في طبعة الدار لم تذكر لهم قصائد بأكملها ، أو تذكر بعض القصائد ناقصة.

#### \* \* \*

هذه أهم مجموعات الشعر الهذلي مخطوطة ومطبوعة، وهي تعطينا متعاونة مجموعة ضخمة من الشعر الهذلي يمكن الإفادة منها، والاعتاد عليها في كثير من الدراسات الأدبية واللغوية.

\* \* \*

### من شعرائهم:

تلك إشارة إلى أشعارهم، وأهميتها، ومصادرها. أما شعراؤهم فعنهم في الجاهلية: أبو قلابة، وابن أخبه المتنخل، وأبو ضب، والأسود بن مرة، وعروة بن مرة، وخوبلد بن واثلة بن مطحل، ومعقل بن خويلد، وعمرو ذو الكلب، وأخته جنوب، وغيرهم.

ومن الخضرمين: أبو ذؤيب، وأبو خراش وأبو كمير، وساعدة بن جؤية . . .

ومن الإسلاميين: البُريق، وأبو صخر، وأمية بن أبي عائذ، وأبو الميال، وبدر بن عامر، وعبد الله بن أبي ثعلب، ومسلم بن جندب، وعبد الله بن مسلم بن جندب، والقاسم بن معن بن عبد الرحن، وعون بن عبد الله بن عتبة، وعبيد إلله بن عبد الله بن عتبة، وغيرهم.

والخصائص الفنية لشعر هؤلاء الشعراء ليس موطنها هذا البحث؛ ولهذا سأتعهدها بالكتابة في غيره من الأبجاث.

# ٢) حول اللهجة الهذلية

لا نعني بالحديث عن اللهجة الهذلية أن نتناول بالدراسة ما كانت تسم 
به هذه اللهجة من خصائص وسات كالظواهر الصوتية ، أو ظواهر النبية 
والدلالة ، أو غيرها من الخصائص اللغوية واللهجية ؛ فهذه الدراسة ليس لها 
مكان في مثل هذا البحث ، وقد أفردنا لها بحثاً آخر أسيناء دلغة 
هذيل » .

فنحن حين نقصد الكلام حول هذه اللهجة في هذا المقام إنما نريد أن تتناولها تناولاً سريعاً يلم بها كالسياج من حولها ، فيكون أقرب إلى سمت هذا البحث الذي هو أقرب إلى التاريخ منه إلى اللغة. اللهجة المذلية أو - كما يسميها القدماء - لغة هذيل هي إحدى اللهجات التي كان لها منزلتها بين أخواتها من لهجات العرب، فهي من أقرب اللهجات إلى قريش جواراً ونسباً ، وهي لهجة خالصة من الأوشاب ، بعبدة عن التأثر بلغات الأمم الجاورة في الشال والجنوب ، في حين أننا نجد الأمر على غير هذا عند بعض القبائل الأخرى كلخم ، وجذام ، وقضاعة ، وعند المناذرة والفساسنة في جوارهم للفرس والروم ، وعند سكان جنوب الجزيرة المربية في جوارهم للأحباش .

ولهذا عد اللغويون لغة هذيل مصدراً من المصادر التي عنها يأخذون ، ومورداً من الموارد التي منها ينهلون . ومما ينقله في ذلك صاحب المزهر عن أي نصر الغارائي \_ أن «اللين نقلت عنهم العربية ، ويهم اقتدي ، وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم قيس ، وتميم وأسد . . . ثم هذيل ، وبعض كنانة ، وبعض الطائبين ، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلم »(٣٠).

فهم قد ارتضوا هديلاً إلى ما ارتضوه من هذه القبائل لفصاحتها وخلوص لنتها أو لهجتها.

وانظر أيضاً إلى قول صاحب العمدة: «أفصح الشعراء لساناً وأعنبهم أهل السروات وهن ثلاث: الجبال المطلة على تهامة بما يلي اليمن، فأولها هذيل، وهي التي تلي السهل من تهامة، ثم نجيلة بالسراة الوسطى، وقد شركتهم ثقيف في ناحية منها، ثم سراة الأزد.... ما (١٠٤).

ولفصاحة هذيل في نطقها استحب عثمان رضي الله عنه في الجمع الثاني للقرآن أن يجعلوا المملى من هذيل والكاتب من ثقيف (١٠٠).

وقد جاء بصدد الكلام عن الأحرف السبعة أن القرآن نزل على سبع

<sup>(</sup>٦٣) السيوطي ، المزهر ١٢٨/١ .

<sup>(</sup>٦٤) ابن رشيق، المعدة (١/٥٥).

<sup>(</sup>۵۵) الزمر ۱۲۷/۱

لفات ذُكر بينها لغة هذيل(٢٦)،

ويسوق ابن الجزري أنها خمس لغات في أكناف سعد وثقيف وكنانة وهذيل وقريش. ولغتان على جميع ألسنة العرب(١٧).

وقد أعطى النحاة واللغويون هذه اللهجة شيئاً من عنايتهم يتصل أغلبها بعنايتهم بأشعار أصحابها ، أو قل إن هده العناية وصلتنا مظاهرها من خلال العناية بهذه الأشعار.

فالنحاة تناولوها في شذرات منثورة في أبواب النحو عندما يشيرون إلى بعض ما خرجت فيه اللهجات عن قواعدهم وأقيستهم.

ومن ذلك قولهم ي في معرض حروف الجر \_ إن متى يجر بها في لغة هذيل كقولهم: «أخرجها متى كمه » ، والنحاة يسوقون لذلك أيضاً شاهداً من شمر هذيل هو قول أبي ذؤيب :

تروّت بـاالبحر ثم ترفّعـت مـتى لجـج خضر لهن منتبح (٨٦) وشاهداً آخر من شعرهم هو قول ساعدة بن جؤية:

أخيل برقا متى حاب له زجل

ويثيرون خلافاً حول معنى «متى » في بيت أبي نؤيب فقبل إنها بمعنى «مِن » وقبل بمعنى وسط. ، وقبل بمعنى «في »(١٦).

كما يثيرون هذا الخلاف نفسه في قول ساعدة فبقولون إن «متى » ممعنى «في » أو بمعنى «وسط »(۲۰).

<sup>(</sup>٦٦) لمان العرب (حرف).

<sup>(</sup>۲۷) الشر ۱/۲۱۰

<sup>(</sup>٦٨) ابن عقيل مع حاشية الخضري ٢٢٦١،

<sup>(</sup>٣٩) المغنى ٢٠/٢، الجزابة ١٩٣/٣، الحصص ١٩/١٢،

<sup>(</sup>۷۰) المني ۲۰/۳.

وهي. كما نرى. تخرج في بعض هذه المعاني عن أن تكون حرفاً للجر.

ومن هذا القببل ما يقوله النحاة بصدد الاسم الموصول «الذين » حين يقولون بأن نطقه بالواو لغة هذيل أو عقيل ويسوقون لذلك شاهداً هو قول الشاعر:

نحن اللذون صبحوا الصباحا يوم النّخيل غارة ملحاحا (١٧) وهذا شاهد ليس من شعر الهذليين ، بل هو منسوب إلى عقبلي هو «أبو خُرب بن الأعلم » مع خلاف كثير ، ولكنا لسنا بصدد الإيفال في مناقشتهم في ذلك .

بل إنهم يوغلون فيقولون إن بعض هذيل يقولون «اللاءون » لجماعة الذكور رفعاً ، واللاثين نصباً مستشهدين ببيت ينسبونه لشاعر هذلي ، هو قوله:

همُ السلاءون فكوا الفسل عسني :بروالسابحات وهم جناحي(٢٧) ومن إشاراتهم هذه ما ينسبونه إلى هذيل من فتح العين في جع بيضة، وجوزة، وعورة، وروضة وأمثالها على بيضات، وجوزات، وعورات، وروضات منتح عينه بدلاً من سكونها(٧٣).

ومع هذا فأمثال هذه الظواهر قليلة، ومع قلتها نجد من المحدثين من ينكرها عليهم لل سيا فيا يتصل بالإعراب ويعدونها من صناعة هؤلاء النحاة حين يشتد بينهم الجدل ويحاول كل فريق منهم أن يأتي بجديد في قواعد الإعراب، مدعوماً بالشواهد المفتعلة، ومنسوباً إلى لهجة من اللهجات.

<sup>(</sup>٧١) الأشموني ١٤٩/١

<sup>(</sup>۷۲) المني ۲/۷۵.

<sup>(</sup>٧٣) محتصر الشواد ص١٠٣٠. شرح المصل ٣٠٠/٥. التصريح على التوصيح ١٩٠١/٢.

واللغويون (وأكثرهم من النحاة أنفسهم) نجدهم يتناولون من هذه اللهجة ما تناوله النحاة. ولكنهم يزيدون على ذلك ما نجده في معاجمهم بشأنها عند الحديث عن المادة اللغوية، وما يندرج تحتها من ألفاظ تختلف معانيها باختلاف لهجات العرب، وهم بحصون في هذا في هذا يلا بالكثير من العناية، وينصب أغلب كلامهم على الدلالة اللغوية، أي الدلالة المادية والمعنوية للألفاظ منسوبة إلى هذيل.

ونجد مثل هذا الاهتام عند هؤلاء العلماء عندما يتجهون إلى تفسير غريب القرآن فهم يعرضون كثيراً من الألفاظ التي ينسبونها إلى هذيل، ويفسرون في ضوئها ما هم بصدده من الغريب.

ولكنا مع ذلك \_ إذا استثنينا ما عساه أن يكون قد كتب عن اللهجة الهذلية قدياً ، ولم يصلنا عمثل كتاب «لفات هذيل » لعزير بن الفضل الهذلي \_ يكننا القول بأن تناول هؤلاء العلماء من أسلافنا لهذه اللهجة إنما هو تناول جزئي ، فهو \_ حتى مع التسليم بصحته جيمه \_ ليس مقصوداً به عقد دراسة حاصة بهذه اللهجة الهذلية ؛ ولهذا كان من واجبنا أن نهتم نحن بمثل هذه الدراسة .

ودراسة هذه اللهجة الهذلية ـ شأنها شأن غيرها من اللهجات ـ يتطلب منهجاً سلماً يقوم على أسس علمية صحيحة.

فينبغي يادىء ذي بدم أن نعرف مواطن القبائل العربية ، ونتتبع حركاتها وانتقالها ، وظعنها وإقامتها ، وتأثرها بغيرها وتأثيرها في سواها .

وهذه الدراسة تعتمد كذلك اعتاداً كبيراً على قراءة كنب التراث مخطوطة ومطبوعة كموسوعات اللغة ومعاجمها ، وكتب النحو والأدب وما إليها من المراجع التي هي مظنة وجود نقول وروايات تنصل بهذه اللهجة.

ولكنها تمنمد قبل ذلك على دواوين شعر هذيل، فهي المصادر الأولى في هذه الدراسة، وإطالة النظر فيها تهدي إلى الشيء الكثير من سات هذه اللهجة، وتهيء الوصول إلى خصائصها ومبزاتها، ومفرداتها التي ربما تكون

قد أغفلتها كتب اللغة والأدب وغيرها.

ولأن قراءات القرآن الكرم لها أهميتها في هذا الشأن ، يجب أن تعطي من العناية ما يناسب أهميتها ، ولا سيا قراءة عبد الله بن مسعود ، فله مصحفه وقراءاته التي تتراءى فيها لهجة قومه هذيل ؛ فقراءته وقراءة تلاميذه من قراء الكوفة لها أهمية خاصة في دراسة هذه اللهجة.

وإذا كان ما كتب قدياً في اللهجة الهذلية مثل كتاب «لفات هذيل » لعزيز بن الفضل الهذلي قد فقد فيا ضاع من تراثنا كما سبقت الإشارة ، فإن هنالك ما قد يعوض هذا النقص ككتاب «اللفات في القرآن » لإسهاعبل بن عمرو المقرىء ، ورسالة ما ورد في القرآن من لفات المرب لأهيد القامم بن سلام ، وما جمعه السيوطي في الإنقان خاصاً بلهجات القبائل ممثلة في المرآن ، وكتاب «ميزات لفات المرب » لحفني ناصف . . .

هذا وينبغي عدم إغفال ما كتب حديثاً في اللفة واللهجات مثل كتاب «اللغة » لفندريس، و «العربية » ليوهان فك، و «فقه اللغة » للدكتور علي عبد الواحد، وفي اللهجات العربية للدكتور إبراهم أنيس، والأصوات اللغوية للمؤلف نفسه...

كذلك ينبغي تتبع الروايات التي تنبئنا أن بعض أسلافنا قد اتصل بهذيل نوعاً من الاتصال يمكن الاعتاد عليه في الوصول إلى شيء مغيد في مثل هذه الدراسة، ومن ذلك ما طالعنا به ياقوت في معجم الأدباء من أن الشافعي مكث في بادية هذيل بضعة عشر عاماً، وأنه حفظ أشمارها وتعلم لهجتها. فمثل هذه الرواية ينبغي أن تلفتنا إلى النظر في بعض تراث الشافعي، والاطلاع على مؤلفاته لنرى مدى أثر هذه اللهجة في نطقه، وما يمكن أن تقدمه لنا كتبه عن طريق عبارته وألفاظه، لا سيا أن الإمام الشافعي قد أثر عنه بعض ما هو غير مألوف في الفصحى، ولكن العلماء الشافعي قد أثر عنه بعض ما هو غير مألوف في الفصحى، ولكن العلماء يعتبرونه حجة في ما نطق به ؟ لما هو معروف من فصاحنه. وقد كتب بعض علماء اللغة كالأزهري صاحب التهذيب كتاباً في غرائب لغة هذا الإمام حالزاهر».

وقد يحس الناظر في كتب الثافعي توافقاً مع نطق هذيل لبعض الألفاظ «كالقران » بدلاً من القرآن، و «النسبة » في موضع النسيئة... و هكذا.

ولعل الاهتام بجمع المادة غير كاف في هذا مهما كان البذل في سبيله ، فيجب ألا تؤخذ مأخذ التسليم ، بل نضعها قيد الدراسة الفاحصة ، حتى يتضع الصحيح من الزيف على أسس علمة دقيقة .

وكذلك ينبغي تتبع الروايات العامة التي تنسب بعض اللهجات إلى بيئة أكثر شمولاً من هذيل، كقول اللغويين: هذه لفة تهامة، وتلك لغة الحجاز، أو لفة العالية، أو لفة السراة.

فأمثال هذه الإشارات العامة يقضينا المحث أن نخصها بشيء من الدراسة المستأنية؛ حتى نعرف ما إذا كانت هذه \_ كلها أو بعضها \_ لهجة لهذيل هي الأخرى باعتبارها من القبائل الحجازية، أو لأن بعض بطون هذه القبيلة كان ينزل تهامة، وبعضها من مواطنه جبال السراة في جزء منها يسمى سراة هذيل كما عرفنا من خلال هذه الدراسة.

فهذا الوجه من وجوه البحث والدرس هو من ألزم الأمور لتمحيص هذه الروايات ، وتخصيص ما تتسم به من عموم هو أقرب شيء إلى الإبهام والإيهام .

كذلك ينبغي ألا يقتصر الجهد على ما نص أصحاب المراجع على أنه لغة هذيل ، بل يجب أن نجيل النظر في أفق أوسع من هذه الدائرة الضيقة ، فننظر في الشواهد المستقاة من الشعر الهذلي ، والتي أوردها علماء اللغة والنحو والصرف ؛ لكي يؤيدوا بها دعواهم في أن هذه الكلمة أو تلك إنما هي لغة من لغات العرب دون أن ينصوا - هم أو غيرهم - على أنها لهجة لهذيل ، أو غيرها من القبائل ، ولكنهم ساقوا إلينا من هذه الشواهد قدراً كبيراً ، لا يكن أن ير بنا دون درس وتحيص ، فقد نصل من وراء ذلك إلى أن كثيراً من هذه الألفاظ لهجة لهذه القبيلة مع غيرها من اللهجات

الحجازية ، أو لهجات بعض جيرانها من القبائل الأخرى ، وقد نجدها لهجة لهذيل وحدها من دون أخواتها الحجازيات ، وإن لم ينسبها اللغويون إليها مكتفين بإيراد الشواهد من الشعر الهذلي مع غيره حيناً ، ومن الشعر الهذلي وحده في كثير من الأحيان .

ويجب أن ننتبه إلى تأثير البيئة؛ فهذه القبلة مع كونها حجازية الا نستطيع أن ننسب إليها كل ما ننسبه إلى الحجازيين ، فهم إذا كانوا في كثير من الأمر يتبعون أصلهم الحجازي ، فإنهم مع هذا - يحكم موقعهم وجيرانهم عيمون بين خصائص البدو في وسط الجزيرة ، وخصائص إخوتهم من الحجازيبين ، وإن كانوا أقرب ميلاً إلى أصلهم الحجازي في كشير من الطواهر اللغوية .

ولنضرب لذلك مثلاً إحدى ظواهر اللغة كالإدغام والإظهار، فإن الإدغام مثل شُدَّ وردَّ، ولم يشدَّ، ولم يردّ، هو في عمومه من سات القبائل البدوية التي قد يصعب عليها النطق بالحروف المتجاورة إذا كانت متاثلة أو متقاربة، فنجد عندهم اختلاطاً وتداخلاً في نطقها.

وقد أدرك قدامى اللغويين ذلك ، فذكروا أن وجه الإدغام هو التخفيف، وأنه ثقل الالتقاء بين المتجانسين على ألسنتهم؛ فعمدوا بالإدغام إلى ضرب من الخفة »(٤٠).

كما ذكروا في إدغام الحرفين المتقاربين أن سببه تقريب الأصوات . بعضها من بعض «٧٥).

وهذا كلام نجد مصداقه عند البدو غالباً ، أمامثل العجازيين أو بعضهم ، فمن شأنهم نطق الألفاظ في أناة ، وتمييز الحروف بعضها من بعض تمييزاً يتسنى معه الإظهار ، وفصل الحروف . ولهذا فإن من نسب الإظهار

<sup>(</sup>٧٤) ان يميش ، شرح المعسل ١٣١/١٠ .

<sup>(</sup>٧٥) الرجع السابق ١٣٤/١٠.

إلى قريش هو أكثر دقة بمن نسبه إلى الحجازيين جميعاً ، لأن قريشاً قبيلة حضرية ، أما غيرها من قبائل الحجاز فأكثرهم من البدو .

والمذليون - وهذا بيت القصيد في الموضوع - مجمعون أحياناً بين خصائص البدو في وسط الجزيرة، وإن كانوا أقرب ميلاً إلى الإظهار في المضمّف، وهذا يتفق وطبيعتهم الحجازية. ولكنهم حين مجمعون بين ظاهرتين متضادتين هكذا، فإنما يكون ذلك راجعاً إلى وضعهم الذي أشرنا إليه.

وهكذا كلما رأينا ظاهرتين مختلفتين في نطق بعض الألفاظ عند بعض البطون الهذلية تكون إحداهما أشبه بالبدو من قيس وأسد ومن إليهما، والأخرى أنسب للعضريين كقريش ـ كان واجبنا أن ننظر إلى ذلك نظرة قائمة على أساس سليم ، وأن نعرف أن ناموس التأثير والتأثر لا يمكن إهماله ، نهذيل ببطونها المترامية تقع قرنياً من الحضر الحجازي من جهة ، والبدو في وسط الجزيرة من جهة أخرى . فهي إذن في طبيعتها وطريقة نظها حلقة وسطى بين الحضر من الحجازين، وبين البدو الموغلين في المبداوة من الأعراب الضاربين بجرانهم في وسط الجزيرة العربية .

ولو قد أدرك القدامي من علمائنا هذه الحقيقة لحلت أمامهم مشكلات كثبرة.

وإذا كنا نهتم بالبيئة وأثرها، فيجب ألا نعني بذلك البيئة الطبيعية وحدها وهن هذا قد يبعد بنا عن الجادة؛ فالبيئة المعنوية هي الأخرى لها أثرها الذي لا يمكن جحده وإنكاره، فقد نجد مثلاً عند قراء الكوفة اتجاها لهجياً خاصاً بهذيل، نقلته إليهم قراءة ابن مسعود التي كانوا يعتزون بها اعتزازاً كبيراً فنرى بعض الباحثين من المحدثين يعزو ذلك إلى البيئة الكوفية التي ينتشر فيها بنو أسد وينو تم ويقول إن معظم القراء قد تأثروا ببيئتهم (٢١). ولحن لا غاري أصلاً في تأثير البيئة الطبيعية في

<sup>(</sup>٧٦) د. أنس، في اللهجات العربة ص٥١٠ ،

أصحابها ولكن أغلب الظن أن القراء ، بما يلتزمونه من تحفظ في الأداء ، واحتياط فيها يتصل بقراءات القرآن الكرم ، يكوّنون بيئة ممنوية خاصة لها تأثير كبير في نفوسهم ، ويؤيد هذا ما قيل مجتى من أن القراءة سنة متبعة .

وإذا كنا نضع في اعتبارنا أثر البيئة ـ مادية ومعنوية ـ في أصحابها ، ونعطي قانون التأثير والتأثر حقه من الاهتام ـ فإنه ينبغي لنا أيضاً ألا نُغفل ناموس التطور الذي هو ظاهرة واضحة في الحياة ، تقتضيها طبائع الأشياء ، فنحن نجد مثلاً أن علماء اللغة يكادون يُجمعون على أن الفتح لغة أهل الحجاز ، والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وقبس وأسد (٧٧)، والمحدثون يتبعون القدامي في هذا التقسيم الذي هو في حاجة إلى كثير من المحديد ، ومع هذا نستطيع في ضوئه أن نقول من حيث المبدأ بأن الإمالة من خصائص البدو ، والفتح من سيات الحضر.

وإذا اعتبرنا الإمالة مرحلة وسطاً من مراحل التطور في اللهجات العربية كما يقول علماء الأصوات تأسيساً على القوانين الصوتبة في مختلف اللغات، وعلى المشاهدة الحسية في اللهجات العامية التي يسمونها باللهجات الحديثة، وما نجده لدى القدامي من لمحات مشرقة في كثير من الأحيان، منها ما يشير إلى أن الياء كانت طوراً سابقاً على الألف (۱۷)، فكانت بداية طيبة لما وصل إليه المحدثون من نتائج - فإنه من المعقول جداً أن تكون قبيلة حضرية كقريش قد وصلت إلى المرحلة الأخيرة من مراحل هذا التطور، وهي «الفتح»، وأن الإمالة قد تكون معدومة عند هذه القبيلة، موجودة في قلة عند بعض القبائل البدوية، ولو كانت حجازية كبي سمد وهذيل ، فاشية في كثير من القبائل الأخرى كلها توغلنا شرقاً في قبائل أسد وقيس وقي ...

<sup>(</sup>٧٧) الإتنان ٩١/١. شرح الثافية ٣/٤.

<sup>(</sup>٧٨) المرجم الأخير ١١/٣.

ويكن الاستدلال على أن الإمالة كانت طوراً سابقاً على الفتح بما سبق ذكره من أن الإمالة كانت شائمة في البيئات البدوية التي هي أكثر محافظة على القديم ، واستعصاء على التطور السريع في النطق وغيره من مظاهر الحياة .

فني ضوء ناموس التطور نستطيع أن نقول بأن الإمالة كانت طوراً سابقاً للمتح في اللغة العربية. وليس المحدثون هم اللغن ينغردون بهذا القول بل سبقهم إليه بعض قدمائنا فيا لمسناه لديهم من لمحات كانت - كما أشرنا - أساساً لحؤلاء المحدثين في أبحاثهم، ومن ذلك ما رواه الرضي في شرح الشافية نقلاً عن كتاب سببويه «وكره بعض العرب إمالة نحو رضي؛ لكراهة أن يصيروا إلى ما فروا منه، يعني أنهم قلبوا الياء ألفاً أولاً ، فلم يقلبوا الألف ياء بعد ذلك »(١٠).

ومعنى ذلك أننا انتهينا إلى الألف بصورة واضحة في البيئات الحضرية من غرب الجزيرة العربية ، وبقيت الإمالة شائمة بين القبائل الموغلة في المبداوة في وسط الجزيرة ، وفي شرقيها ، وكان منها اثارة في بعض القبائل المبدوية الحجازية كبني سعد وهذيل .

وعلى هذه الأسس نستطيع أن نصحح بعض المفاهيم التي أخطأ فيها أسلافنا على ما لهم علينا، وعلى التراث العربي كله من فضل.

فهم مثلاً عندما وجدوا صيغة كصبغة المقصور مضافاً إلى ياء المتكلم مثل عصاي، فتاي، بشراي... واستقامت لهم هذه الصيغة في اللغة الفصحى، ثم اصطدموا بعد ذلك بما يخالف هذا الاتجاء كأن وجدوا عصي بدلاً من عصاي، وفتي بدلاً من فتاي، وبشري بدلاً من بشراي... وذلك في لهجة قبيلة كهذيل نراهم يقولون إن الألف في هذه اللهجة قد انقلبت إلى الياء. وهم يريدون بذلك أن يردوها في يسر إلى الصيغة التي الفوها.

ولكن قولهم هكذا يخالف كل الخالفة ما أشرنا إلبه من قول سيبويه

<sup>(</sup>۷۹) شرح الشائمة ۱۱/۲ الكتاب ۲۹۳۲.

بصدد الإمالة: «وكره بعض العرب إمالة لحورمي لكراهة ان يصيروا إلى ما فروا منه، يعني أنهم قلبوا الياء ألفاً أولاً، فلم يقلبوا الألف ياء بعد ذلك ». فالقول إذن بأن الألف قلبت ياء عند هذيل قد يوهم أن الألف هي الأصل القدم ، والياء تطور لها ، والحق أن المكس هو الصحيح ، فالأصل هو وجود الواو والياء في كثير من الكلمات قبل ان تتطور كل منهما إلى الألف، ومن ذلك قولم «أفقو » يريدون أفقى ، و«قفي » يريدون قفا(٨٠٠). ولا شك أن هذا هو الطور الأول من أطوار النطق في مثل اللغظ الذي تطور في اللهجة القرشية الى الألف فصار «أفهى وقفا » ولكنه وقف عند كثير من القبائل البدوية لم يتطور ، فعما كانت تنطق عنده «عصو » وهنك: هدي ، وبشرى: بشرى وهكذا.

وعند الإضافة الى ياء المتكلم كان لا بد اذن من أن تدغم الياء في الياء في مثل بشرَيٌ فتصير بشريّ. وأن تقلب الواو في (عصوٌ) لما قالوا به هم أنفسهم من اجتاع الواو والياء في كلمة وسبّق إحداهما بالسكون ، ثم تدغم الياء في الياء .

وهذا هو التعليل الصحيح لهذه الظاهرة اللغوية.

ومن أمثال هذا التساهل عندهم أحياناً أنهم عندما رأوا ابن مسعود يقرأ قوله تمالى: ﴿ونادَوا يا مالك﴾: «يا مالُ » بالترخيم - يروي الرواة ، واهمين ، أن ابن عباس لم يُسخ هذه القراءة تأسيساً على أن أهل النار سيكونون في شغل شاغل عن هذا الترخيم(٨١٠) ، وأغلب الظن أن هذا القول مدسوس عليه ، أو هو وهم من الرواة كما أشرنا ، ولو صحّت نسبته اليه لما كان الحق في جانبه ، لأن هذه لهجة عربية ، وقراءة من القراءات يقرؤها ابن مسعود ، وهي لهجة قومه ، فلا شأن لها بأهل النار ، وما سيكونون فيه .

وإذا كان قد نسب إلى ابن عباس - خطأ أو عمداً - عدم استحسان

<sup>(</sup>٨٠) خزابة الأدب (السلفية) ٣٢٦/٤.

<sup>(</sup>٨١) مخمصر الشواد ص١٣٦،

الترخيم في هذا الموطن ، فقد حسنه ابن جني ، وذكر أن علة ذلك هي ضعف أهل النار عن إقام الاسم (٨٠). وهذا التعليل هو الآخر تعليل متكلف كابقه . ويعلق الطبي على كلام ابن جني بأن هذا اعتذار منه لقراءة ابن مسعود حيث ردها ابن عباس بقوله : «ماأشغل أهل النار عن الترخيم » .

والحق انه لا وجه لهذا الجدال، ولا لذلك الاعتراض، ولا هذا الاعتذار،، فإغا هي لهجة لمذيل كما ذكرنا.

ولا نريد أن نسترسل في ذلك فليست الإطالة فيه من مطالب هذا البحث ولكنا نريد أن نقول إن مثل هذا الذي نجده ليس مقصوراً على أسلافنا بل نجده حتى عند المحدثين النين توفرت لديهم إمكانات البحث وعدته، وذلك حين ينظرون نظرة سطحية إلى بعض ظواهر اللغة. وذلك ما فعله المستشرق الإنجليزي «Rabin» (Ar) حينما وجد أن هذيلاً تقول في الجواب «نيم » بكسر العين بدلاً من فتحها ، فإنه بادر إلى القول بأن لهجة هذيل لم يصبها شيء من الميل الشرقي إلى تجانس الأصوات ، وربا دفعه إلى ذلك أن هذيلاً من قبائل غرب الجزيرة التي سبق له أن قال بأن التناسق الصوية. (١٨٠).

والواقع ان هذيلاً ، وإن كانت قبيلة حجازية ، فهي بدوية تجاوز في بعض بطونها قبائل وسط الجزيرة . وهذا ـ كما سبق أن أشرنا قد جعلها شيئاً وسطاً بين القبائل الغربية أو الحجازية ، وبين غيرها بمن كانوا ينزلون في وسط الجزيرة أو شرقها ، فإذا كان (رابن) يريد بتناسق الأصوات انسجام الحركات في الكلمة الواحدة ، فكيف يكن أن يقول مع هذا بأن هذيلاً لم يصبها منه شيء مع أنه يوجد في لهجات المجازيين شيء من هذا الانسجام في مثل «عنق » بضم العين والنون بدلاً من «عنق » بسكون النون عند تميم . وكذلك «براء » بفتح الباء والراء بدلاً من بريء ...

<sup>(</sup>٨٢) المصف ١٨٦/٢ .

Ancient West Arabia. p. 79. (AT)

Ancient West Arabia, p. 13, (AL)

وقد تنبه اللغويون والنحاة إلى أن ضم النون في لهجة الحجاز إنما هو للاتباع (مه)، وهذا الاتباع . في حقيقته هو الانسجام الذي يعنيه (رابن)، ويقصده سائر المحدثين.

وإنا لنلس هذا الانسجام الصوتي عند هذيل في توالي الضمتين في مثل نُجدُ وعُمدً . . . ، وتوالي الكسرتين في مثل «نعمات » بكسر المين ، وقد تنبه القدامي الى ذلك فقالوا إن الإتباع فيه لأهل الحجاز (١٩٠١) كما ورد في مثل «ابن » بكسر البساء بدلاً من «ابن » بسكونها ، وقد ذكر ذلك (راين)(٨٧) نفسه في كتابه .

\* \* \*

فكما عرفنا أن الدراسة الجزئية للظواهر اللغوية لا تؤدي بنا إلى نتائج كلية ، فكذلك وجدنا أن الدراسة السطحية التي لا تعتمد على منهج سليم لا تسلمنا إلى حكم صحيح .

فالجمع بين الأشباه والنظائر ، وإلقاء الضوء على الساحة كلها ، وإعمال الفكر استنتاجاً واستنباطاً في ظل القوانين والنواميس هو الاتجاه الأمثل فى مثل هذه الدراسة.

\* \* \*

وبعد ، فلملنا قد وفينا الآن هذه القببلة حقها من الدرس في حدود القدرة والطاقة . وأسأل الله سبحانه أن ينحني من عونه وتوفيقه ما يساعدني على مواصلة البحث إنه خير مسؤول!.

<sup>(</sup>٨٥) العدوى، فتح الحليل ص٦٩٠.

<sup>(</sup>٨٦) ابن سيده المحكم «على » ١٣٩/٢

Ancient West Arabia, p 80 (AV)

## أهم مراجع الكتاب

| المؤتلف والختلف (تحقيق عبد الستار فراج).        | الآمدي              | ()   |
|-------------------------------------------------|---------------------|------|
| (دكتور) في اللهجات العربية الطبعة الثانية ١٩٥٨. | إبراهم أنيس         | ( 4  |
| مرآة الحرمين الطبعة الأولى. دار الكتب.          | إبراهم رفعت         | (٣   |
| المستطرف مطبعة الاستقامة بالقاهرة.              | الأبشيهي            | (1   |
| أسد الغابة في معرفة الصحابة ١٢٨٦ هـ.            | ابن الأثير          | ( 0  |
| المثل السائر ١٢٨٦ هـ.                           | ابن الأثير          | ۲)   |
|                                                 | ابن البتاني         | ( v  |
| عادثة أهل الأدب ط. القاهرة ١٩٥١م،               | الجزائري            |      |
| دي صحيح الأخبار (تحقيق محد عبي الدن             | ابن بليهد النجا     | (A   |
| عبدالحميد) ١٩٥٠م٠                               |                     |      |
| النشر في القراءات العشر طبع مصر،                | ابن الجزري          | (4   |
| التام في تفسير أشعار هذيل، طبع بغداد.           | ابن جني             | (1.  |
| الحصائص، طبع دار الكتب،                         | • •                 | (11  |
| سر صناعة الإعراب؛ طبع الجلي (مصر).              |                     | (17  |
| المعتسب في شواذ القراءات مخطوط (دار             |                     | (14  |
| الكتب) قراءات ٢٥٢.                              |                     |      |
| المنصف (شرح كتاب التصريف)، ط. الحلمي، مصر،      |                     | (15  |
| الإصابة في تمييز الصحابة، طر، مصطفى             | ابن حجر             | (10  |
| عيد بالقاهرة - ١٩٣٩م،                           |                     |      |
| تعجيل المنفعة، طبع حيدر آماد.                   | ابن حجر             | 1(34 |
| جهرة أنساب العرب (نشر وتحقيق إليشي بروثمسال).   | بن جزم<br>ابن حزم   | (iv  |
| مختصر الشواذ (نشر برجستراسر) مصر ١٩٣٤م٠         | بت در<br>ابن خالویه | (IA  |
|                                                 |                     | •    |

| المقدمة ، المطبعة الأميرية ، بولاق مصر .                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱) ابن خلدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| تاريخه، المطمعة الأميرية، بولاق، مصر.                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| وفيات الأعيان، ط. سنة ١٩٤٨م.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲) این خلکان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١                                       |
| العمدة في صناعة الشعر ونقده الطبعة الأولى ١٩٠٧م.                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲) ابن رشیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲                                       |
| الطبقات الكبرى (ط ليدن).                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲) ابن سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳                                       |
| طبقات الشعراء، بيروت ١٤١٢م.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲) این سلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤                                       |
| المحكم والمحيط الأعظم في اللغة (تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲) این سیده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| عبد الستار فراج) ١٩٥٨م.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| الخصص ، الطبعة الأولى ، يولاق. مصر .                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲) این سیده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٦                                       |
| فتوح مصر ، طبع ليدن .                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٢) ابن عبد الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Y                                       |
| العقد الغريد، لجنة التأليف والترجمة والنشر. مصر.                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲) ابن عبد ربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٨                                       |
| شرح الألفية (مع حاشية الخضري) ١٩٤٠ م.                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲) ابن عقیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                       |
| شذرات الذهب.منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| الصاحبي في فقه اللفة، القاهرة ١٩١٠م،                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳) این فارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                       |
| 11.00 30.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣) ابن فضل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲                                       |
| مسالك الأبصار في ممالك الأمصار،                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲                                       |
| مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ،<br>طعم دار الكتب. مصم .                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳) ابن فضل الله<br>الممري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲                                       |
| طبع دار الكتب. مصر.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| طمع دار الكتب. مصر.<br>الشعر والشعراء الطبعة الأولى.                                                                                                                                                                                                                                                         | الممري<br>٣) ابن قتيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳                                       |
| طعه دار الكتب. مصر.<br>الشعر والشعراء الطبعة الأولى.<br>الأصنام، طبع دار الكتب. مصر.                                                                                                                                                                                                                         | الممري<br>٣) ابن قتيبة<br>٣) ابن الكلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣                                       |
| طعع دار الكتب. مصر.<br>الشعر والشعراء الطبعة الأولى .<br>الأصنام، طبع دار الكتب، مصر.<br>صغة بلاد المين ومكة                                                                                                                                                                                                 | الممري<br>٣) ابن قتيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣                                       |
| طمع دار الكتب. مصر.<br>الشعر والشعراء الطبعة الأولى .<br>الأصنام، طبع دار الكتب، مصر.<br>صغة بلاد السين ومكة<br>وبعض الحجاز، طمع ليدن ١٩٥١م.                                                                                                                                                                 | الممري<br>٣) ابن قتيبة<br>٣) ابن الكلي<br>٣) ابن الجاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳<br>٤                                  |
| طمع دار الكتب. مصر.<br>الشعر والشعراء الطبعة الأولى .<br>الأصنام، طبع دار الكتب، مصر.<br>صغة بلاد الممن ومكة<br>وبعض الحجاز، طمع ليدن ١٩٥١م.<br>لمان العرب، طبع بولاق. مصر.                                                                                                                                  | الممري ( الممري ( المري التيبة ( الكلي ( الكلي ( الكلي ( الجاور ( ) ) ابن منظور ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳<br>٤<br>٥                             |
| طمع دار الكتب. مصر.<br>الشعر والشعراء الطبعة الأولى .<br>الأصنام، طبع دار الكتب، مصر.<br>صغة بلاد السين ومكة<br>وبعض الحجاز، طمع ليدن ١٩٥١م.                                                                                                                                                                 | الممري (٣) ابن قتيبة (٣) ابن الكلي (٣) ابن الكلي (٣) ابن الجاور (٣) ابن منظور (٣) ابن هشام الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳<br>٤<br>٥                             |
| طمع دار الكتب. مصر. الشعر والشعراء الطبعة الأولى. الشعراء الطبعة الأولى. الأصنام، طبع دار الكتب. مصر. صفة بلاد الممن ومكة وبعض الحجاز، طبع ليدن ١٩٥١م. لمان العرب، طبع بولاق، مصر. مغني اللبيب، الطبعة الأولى.                                                                                               | الممري ( الممري ( المري التيبة ( الكلي ( الكلي ( الكلي ( الجاور ( ) ) ابن منظور ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳<br>٤<br>٥                             |
| طبع دار الكتب. مصر. الشعر والشعراء الطبعة الأولى. الشعراء الطبعة الأولى. الأصنام، طبع دار الكتب. مصر. صفة بلاد المبن ومكة وبعض الحجاز، طبع ليدن ١٩٥١م. لمان العرب، طبع بولاق. مصر. مغني اللبيب، الطبعة الأولى. السيرة النبوية، الطبعة الأولى.                                                                | ") ابن قتيبة<br>") ابن الكلي<br>") ابن الجاور<br>") ابن منظور<br>") ابن هشام الأنصاري<br>") ابن هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳<br>٤<br>٥<br>٦                        |
| طمع دار الكتب. مصر. الشعر والشعراء الطبعة الأولى. الشعراء الطبعة الأولى. الأصنام، طبع دار الكتب. مصر. صفة بلاد الممن ومكة وبعض الحجاز، طبع ليدن ١٩٥١م. لمان العرب، طبع بولاق، مصر. مغني اللبيب، الطبعة الأولى.                                                                                               | ") ابن قتيبة<br>") ابن الكلي<br>") ابن الجاور<br>") ابن منظور<br>") ابن هشام الأنصاري<br>") ابن هشام<br>(المافري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳<br>٤<br>٥<br>٦<br>٧                   |
| طبع دار الكتب. مصر. الشعر والشعراء الطبعة الأولى. الأصنام، طبع دار الكتب. مصر. الأصنام، طبع دار الكتب. مصر. وبعض الحجاز، طبع ليدن ١٩٥١م. لسان العرب، طبع بولاق. مصر. مغني اللبيب، الطبعة الأولى. السيرة النبوية، الطبعة الأولى. (شرح المفصل) المطبعة المذيرية بالقاهرة.                                      | " الممري" " ابن تتيبة " ابن الحلي " ابن منظور " ابن منظور " ابن هثام الأنصاري " ابن هثام " ابن هثام " ابن هثام " ابن هثام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳<br>٤<br>٥<br>٦<br>٧                   |
| طبع دار الكتب. مصر. الشعر والشعراء الطبعة الأولى. الأعبنام، طبع دار الكتب، مصر. صفة بلاد المين ومكة وبعض الحجاز، طبع ليدن ١٩٥١م. المارب، طبع بولاق، مصر. مفتى اللبيب، الطبعة الأولى. السيرة النبوية، الطبعة الأولى. (شرح المفصل) المطبعة المذيرية بالقاهرة. (الشعبار الطوال الطبعة الأولى (ط. السعادة بحصر). | الممري ( الممري ( ابن الكلي ( ابن الكلي ( ابن الجاور ( ابن منظور ( ابن هنام ( الله الأنصاري ( المافري ( المافري ( المافري ( المافري ( المافري ( الدينوري ( الدينوري ( الدينوري ( الدينوري ( المافري ( الدينوري ( الكيانوري ( الدينوري ( الكيانوري ( الك | 7 Y X X Y Y X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y |
| طبع دار الكتب. مصر. الشعر والشعراء الطبعة الأولى. الأصنام، طبع دار الكتب. مصر. الأصنام، طبع دار الكتب. مصر. وبعض الحجاز، طبع ليدن ١٩٥١م. لسان العرب، طبع بولاق. مصر. مغني اللبيب، الطبعة الأولى. السيرة النبوية، الطبعة الأولى. (شرح المفصل) المطبعة المذيرية بالقاهرة.                                      | المعري ( ) ابن قتيبة ( ) ابن الكلي ( ) ابن الجاور ( ) ابن منظور ( ) ابن منظور ( ) ابن هنام الأنصاري ( ) ابن هنام ( ) ابن يعيش ( ) ابن يعيش ( ) ابن يعيش ( ) ابن يعيش الدينوري ( ) ابن إلى الدينوري (  | ۳<br>٤<br>٥<br>٦<br>٧<br>٨              |

| شرح بثية أشعار الهذليين طبع برلين ٨٨٤م.                 | ( ٤٣                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| شرح دیوان أبی دؤیب مخطوط ۱۹ أدب اش                      | (11                    |
| دار الكتب.                                              | ٤٥) أبو الفرج          |
| الأغاني (ساسي)                                          | الأصفهاني              |
| رسالة ما ورد في القرآن من لغات                          | ٤٦) أبو القاسم بن سلام |
| القبائل (هامش الحلالين).                                |                        |
| الطبعة الثالثة ١٩٥٤ م.                                  |                        |
| فحر الإسلام (الطبعة السابعة) لجنة التأليف               | ٤٧) أحمد أمين          |
| والترجمة والبشر.                                        |                        |
|                                                         | ٤٨) أحمد بن المنير     |
| الانتصاف (هامش الكشاف) ١٩٤٨م.                           | الاسكندري              |
| الطالع السعيد (تحقيق سعد محمد حسن) ١٩٦٦ م.              | ٤٩) الإدفوي:           |
| التهذيب (مخطوط) دار الكتب رقم ۹ لغة.                    | ٥٠) الأزهري            |
| الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي، مخطوط             | ٥١) الأزهري            |
| دار الكتب ٣٥١ لغة.                                      |                        |
|                                                         | ۵۲) إساعيل بن          |
| لغات القرآن (تحقيق ونشر صلاح المنجد) ط. الرسالة.        | عمرو المقرئ            |
| مسالك الممالك ط. لبدن ١٩٢٧.                             | ٥٣ ) الإصطخري:         |
| رواية ديوان الجذليين، ط. دار الكتب. القاهرة.            | ٥٤) الأصبعي            |
| كتاب أساء الوحوش وصفاتها (ط. فسينا) ١٨٨٨م.              | ٥٥) الأصبعي            |
| النبات غطوط دار الكتب ٦ محاميع ش.                       | ٥٦) الأصبعي            |
| بلوغ الأرب في أحوال العرب، طبع بغداد.                   | ٥٧) الألوسي            |
| الرحلة الحجازية، الطبعة الثانية.                        | ٥٨) الببتانوني         |
| خزانة الأدب، طبع بولاق، وط. السلفية.                    | ٥٩) البغدادي           |
| فتوح البلدان (الطبعة الأولى)، مصر ١٩٠١م.                | ٦٠) البلاذري           |
| الببان والتبيين الطبعة الرابعة. الاستقامة بالقاهرة.     | ٦١) الجاحظ             |
|                                                         | ٦٢) جلال الدين         |
| الإتقان في علوم القرآن، الطبعة الثانية ١٩٣٥م.           | السيوطي                |
| بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، الطبعة الأولى . | ( 74                   |
| المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، ط. صبيح                 | 25)                    |
|                                                         |                        |

| بالأزهر. مصر.                                       |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| لب اللباب في تحرير الأيسات، مخطوط                   | (10                                      |
| دار الكتب، مصر،                                     |                                          |
|                                                     | ٦٦.) جال الدين بن                        |
| الجامع اللطيف في فضل مكة وبناء البيت الشريف.        | ظهيرة القرشي                             |
| ط. عيسي الحلبي ١٩٣٨م.                               |                                          |
|                                                     | ٦٧) جواد علي                             |
| تاريخ العرب قبل الإسلام طبع بغداد ١٩٥١م.            | (دکتور)                                  |
| مميزات لفات العرب. الطبعة الثانية (السعادة بمصر).   | ۲۸) حقني ناصف                            |
| حاشيته على شرح ابن عقيل ١٩٤٠م.                      | ٦٩) الخضري                               |
| تحريد أساء الصحابة (طبع الهند).                     | ٧٠) الذمبي                               |
|                                                     | ٧١) رضي الدين                            |
| شرح شافية انن الحاجب (مطبعة حجازي بالقاهرة)         | الاسترابادي                              |
| تاج العروس ، القاهرة ١٢٨٦ .                         | ٧٣) الزَّبِيدي                           |
| طبقات النحويين واللفويين (تحقيق محد                 | ٧٣) الزُّبيدي                            |
| أبو الفضل) ط. الأولى .                              |                                          |
| أساس البلاغة الطبعة الأولى ١٩٥٣م                    | ٧٤) الزخشري:<br>٥٧)                      |
| الحبال والأمكنة والمياه طبع ليدن ١٨٥٥م.             |                                          |
| أسواق الفرت في الجاهلية والإسلام (دار الفكر بدمشق). | ٧٦) سعيد الأفغاني                        |
| الروض الأنف، مطبعة الجمالية بمصر ١٩٩١٤م،            | ۷۷) السهيلي<br>۷۸) السويدي               |
| سبائك الذهب طبع النحف.                              | ۷۸) اسويدي<br>۷۹) سينويه                 |
| الكتاب (الطبعة الأولى) بولاق.                       | ۸۰) الطبري<br>۸۰) الطبري                 |
| تاريخ الأمم والملوك ، الطبعة الأولى .               | ۸۱) عریب بن سعد                          |
| صلة تاريخ الطبري ط. ليدن ١٨٩٧م.                     | القرطبي                                  |
| سه دريع العبري في بيدن ١٨٦٧م.                       | ۱۰۰ على عبد الواحد<br>۸۲) على عبد الواحد |
| عقه اللغة الطبعة الخامسة ١٩٦٧م.                     | (دکتور).                                 |
| الخطط التوفيقية، طبع بولاق. مصر.                    | رد صوری.<br>۸۳) علی مبارك                |
| المسك التوليف عليه يودن مسر.                        | ٨٤) عمر رضا كحالة                        |
| معجم قبائل العرب القديمة                            | (دکتور)                                  |
|                                                     |                                          |

والحديثة، ط. دمشق ١٩٤٩م.

٨٥) فؤاد حزة قلب الجزيرة العربية (المطبعة السلفية، مصر) ١٩٣٣.
 ٨٦) القفطي إنباه الرواة على أباه النحاة، طبع دار الكتب.

٨٧) القلقشندي نهاية الأرب في أنساب المرب (تحقيق

الأبياري) الطبعة الأولى . ( المبرد نسب عدنان وقحطان (لجنة التأليف والترجة والنشر) .

۸۸) المبودي مروج الذهب (طبعة قديمة) مكتبة جامعة القاهرة. ( المعودي

٩٠) مصطفى صادق
 الرافعي تاريخ آداب العرب (مطبعة الاستقامة بالقاهرة).

(٩١) المقريزي البيان والإعراب عس حل بأرض مصر من الأعراب.

الطبعة الأولى ١٩٦١م.

صفة جزيرة العرب (نشر محمد بن بليهد

النجدي) ١٩٥٣ م .

٩٢) الحيداتي

۹۳) ياقوت:

٤٤) ياقوت:

٥٥) ياقوت:

معجم الأدباء (نشر مرجليوث) ١٩٢٢م،

معجم البلدان (الطبعة الأولى) ط. السعادة بمعر،

المتتضب من جهرة أنساب العرب (مخطوط) دار الكتب، ١٠٥٠ تاريخ،

## الفهرس

| ٥          |                          | تعديم    |
|------------|--------------------------|----------|
| •          | الفصل الأول              |          |
|            | أصل هذيل ونسبها وبطونها  |          |
| ۳          | أصلها ونسبها             |          |
| ٧          | بطونها كما يصورها الشعر  |          |
| 14         | بطولها في المراجع الأخرى |          |
| ۲۳         | لحيان                    |          |
| ۲٤         | بطون لحيان               |          |
| 77         | سعد بن هذیل              |          |
| ۵۳         | هذيل والمراجع الحديثة    |          |
| <b>"</b> Y | نظرة ناقدة               |          |
|            | الفصل الثاني             |          |
|            | منازل هذيل ومواطنها      |          |
| ١          | منازل هذيل في الجاهلية   | أولاً :  |
| ۲          | البراة                   |          |
| ٩          | عهامة                    |          |
|            | مواطن هذيل في الإسلام    | ثانياً : |
| ۲          | مكة والمدينة             |          |
|            |                          |          |

| ٧٤  | المذليون في العراق المذليون في العراق |     |
|-----|---------------------------------------|-----|
| ۷٥  | الكوفة                                |     |
| ٧٨  | البصرة                                |     |
| ٧٩  | بغداد                                 |     |
| ۸۰  | المذلبون في الغرب ,                   |     |
| ۸۳  | المُنْلَبُونَ فِي مصر                 |     |
|     | الفصل الثالث                          |     |
|     | حياة الهذليين                         |     |
|     | حياتهم في الجاهلية:                   | (1) |
|     | الحياة المادية:                       |     |
| ۹١  | الرغى                                 |     |
| 17  | الصيد والطرد                          |     |
| 99  | شيء من الزراعة                        |     |
| . 1 | اشتبار العسل                          |     |
| ٠٣  | الفارة والسطو                         |     |
| ۳۰  | وقائعهم وأيامهم                       |     |
|     | من غارات هذیل علی غیرها               |     |
| ١.  | غارات للكسب                           |     |
|     | غارات للثار                           |     |
|     | من غارات غيرها عليها                  |     |
| ١٦  | أيام في اطار القبلة                   |     |

|     | الحياة الاجتاعية:                    |     |
|-----|--------------------------------------|-----|
| 114 | الفقراء                              |     |
| 114 | الأغنياء                             |     |
| 177 | السادة السادة                        |     |
| 172 | الموالاة والجوار                     |     |
| 177 | صفاتها وعاداتها                      |     |
| 144 | الشجاعة والنجدة                      |     |
| 144 | الكرم                                |     |
| 14. | وأد البنات                           |     |
| 172 | الخمو                                |     |
|     | عادتها في التشاؤم                    |     |
| 177 | اللطم بالنعل                         |     |
|     | الحياة الروحية:<br>أصنامها           |     |
|     | وضعهم في الإسلام:                    | ( ) |
| 127 | الشاركة في الجهاد                    |     |
|     | المشاركة في الجانب السبامي           |     |
|     | المشاركة في العلوم الدينية واللمانية |     |
|     | في علم الحديث وروايته                |     |
|     | العلماء في القراءات                  |     |
| 124 | الملباء في الفقه                     |     |
|     | علماء اللغة والنحو                   |     |
| 11  | علماء الأنساب والأخبار               |     |
| 29  | علياء التاريخ                        |     |

## الفصل الرابع أدب الهذليين

| 104  |                                                         | النثر |
|------|---------------------------------------------------------|-------|
| 108  | من سجع الكهان                                           |       |
| 101  | أميل                                                    |       |
| 100  | قصر الجمل                                               |       |
| 100  | أبو ذؤيب                                                |       |
| 104  | این مسعوداین در این |       |
| ٠.   | أبو صغر                                                 |       |
| 177  |                                                         | الثعر |
| 174  | كثرة شعر الهذليين وشعرائهم                              |       |
| 171  | أهمية هذا الشعر ، واعتداد العلماء به ، واعتادهم عليه    |       |
| 174  | مجموعات هذا الشعر                                       |       |
| 17.4 | عطوط الشنقيطي                                           |       |
| AFF  | مخطوط لبدن                                              |       |
| 174  | مخطوط باريسم                                            |       |
| 179  | شرح ديوان هذيل لابن جني (التام)                         |       |
| ٧.   | ديوان أبي ذؤيب وشرحه "                                  |       |
| ٧١   | الطبوعات: المساسدة                                      |       |
| ٧١   | الجموعة الأولى                                          |       |
| 171  | الجموعة الثانية                                         |       |
| ٧٢   | الجموعة الثالثة                                         |       |
| ٧٢   | الجبوعة الرابعة                                         |       |
| ٧٢   | الجموعة الخامسة                                         |       |
| ٧٣   | الموعة السادسة                                          |       |
| 10   | من شُعرائهم                                             |       |
| Y0   | حول اللبحة الهذابية                                     |       |

عـدد النـاشر ١٥ ـ ٤٨ ـ ١٠٠

رقم اريداع الفانوفي سدار الككتب والوثائق القومية ١٧٠ • • ! • ٨

و سأت في قرائدة الرحم أحدق هذه الفنائل العربية في قاوله الرحم النبيا أن خالد الله محاولات فالله أو سي عبها عبرها في فالله الرحم والفنيلة النبيا أخراء أن يكون فرائبها في طابعة هاء الجدال من معالمة والمنافق المحاورة ومن أفريها إلى فريش معالم وسيداً وإلى فريش معالم وسيداً وإلى مرتب معالم وسيداً الاسلام صداً وإحدالها في الاسلام في السلام في المحاورة والما في المحاورة والما أن كبر في الملام في المحاورة والمعاورة عبر الشعر والشعراء أكثر من حط الرعم في المحاورة المحاورة عبر الشعر والشعراء أكثر من حط الرعم في المحاورة الكثر من حط الرعم في المحاورة الكثر من حط الرعم في المحاورة المحاورة الكثر من حط الرعم في المحاورة الكثر من حط الرعم في المحاورة الكثر من حط الرعم في المحاورة المحاورة الكثر من حط الرعم في المحاورة الكثر من حط الرعم في المحاورة المحاورة الكثر من حط الرعم في المحاورة ال

الهاوالفريدللكول. : المقر الرئيسي : ممسادة ويسات تدير مسادة ويسات المساوع مسوعة المحمودي به طيرابلس به س ب 3185 المحمودية العربة السعية الاستراكية الهائد 237 المدين المناد به سوس به المناد 10 236 من المناد 10 236 من المناد 10 236 من المناد 236 من 236 من المناد 236 من المناد 236 من 236 من المناد المناد 236 من المناد 236 من المناد المناد 236 من المناد المناد